

مسائل شرعية بين السنّة و البدعية



السيد محمد مهاى السيدحسن الموسوى الخرسان

### مسائل شرعية بين السنية والبدعية

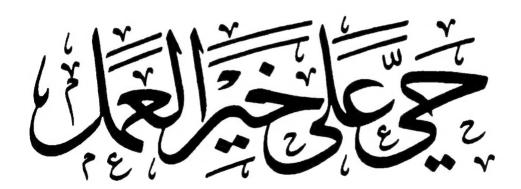

تأليف السيِّدمجدمهٔ دي السيِّد حسِن المؤسوي اكزسان عفي عنْه

حي علىٰ خير العمل

محمد مهدى السيد حسن الموسوى الخرسان

منشورات: دليلما المطبعة: نكارش

الطبعة: الاولى

سنة النشر: ١٤٢٨ هـ ق - ١٣٨۶ هش

عدد النسخ : ١٠٠٠ نسخة

السعر مُجِلَّداً ١٣٠٠ توماناً

ردمك ۱۲: ۸ ـ ۲۰۱ ـ ۹۷۸ ـ ۹۶۴ ـ ۳۹۷ ـ ۹۷۸

العنوان : ايران ، قم ، شارع معلم ، ساحة روحالله ، رقم 60

هاتف وفکس: ۷۷۴۴۹۸۸ ،۷۷۳۳۴۱۳ (۹۸۲۵۱ )

صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٣٧١٣٥

WWW.Dalilema.com

info@Dalilema.com



#### مراكزيخش:

۱) قسم ، انستهای خسیابان صفائیه ، بسعد از کسوچهٔ ۳۹، پسلاک ۷۵۹، طسبقه دوم، فسسروشگاه دلیسلما ، تسلفن ۷۷۳۷۰۱ \_ ۷۷۳۷۰۱ \_ ۷۷۳۷۰۱

۲) تهران. انقلاب. فخررازی، فروشگاه دلیلما. پلاک ۳۲. تلفن ۴۶۴۶۴۱۴۱

۳) مشهد، چهارراه شهداء، ضلع شمالی باغ نادری، کوچه شهید خوراکیان مجتمع تجاری گنجینه کتاب، طبقه اول، فروشگاه دلیل ما تلفن ۵ ـ ۲۲۳۷۱۱۳

سرشناسه :خرسان: حسن، ۱۹۰۴ ـ

Kharsan, Hasan al - Musawi

عنوان و پدیدآور :حی علی خیر العمل / تألیف محمد مهدی السید حسن الموسوی الخرسان.

وضعیت نشر :قم :دلیلما، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهری : ۱۷۶ ص.

شابک ۱۳ - 301 - 8: ۱۳ مابک ۱۳

وضعیت فهرست نویسی : فیپا. یادداشت : بالای عنوان: مسائل شرعیه بین السنة و البدعة.

یادداشت :کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان ديگر : مسائل شرعيه بين السنة و البدعة.

موضوع : اذان و اقامه \_احادیث.

موضوع : اذان و اقامه \_احادیث اهل سنت. موضوع : فقه تطبیقی.

موضوع : فقه تطبیقی. رده بندی کنگره : ۹ ح ۴ خ ۳/ BP ۱۸۶

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۳ شماره کتابخانه ملی : ۱۰۷۵۱۳۴

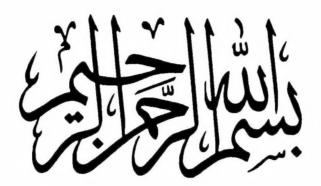



#### مقدمة الطبعة الثانية

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمّد خاتم النبيين وسيد المرسلين، والسلام التام الدائم على آله الطيبين الطاهرين، عليهم جميعاً سلام الله، ورضي الله عن الصحابة والتابعين المهتدين بهدي رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، وبعد:

فهذه هي الطبعة الثانية من رسالة (حيّ على خيرالعمل) وهي إحدى المسائل الشرعية التي كان البحث فيها بين السنّة والبدعية ، وقد أشرت إلى تلك المسائل في مقدّمة الطبعة الأولى ، وكان منتهى أملي أن أواصل البحث في بقيّة تلك المسائل المشار إليها. غير أنّي لم أتمكّن فعلاً من ذلك ، لانصرا في إلى انجاز ما هو أهم في نظري ، ممّا لم يتيسر لي مس قبل إنجازه ، للظروف القاسية التي عاشها أهل العراق و لا يزال يعاني من ويلاتها ، فرّج الله الكرب عن أهله ، ولم الشعث من شمله ، ونشر الأمن عليهم من فضله .

ولمّاكثر الطلب بإلحاح على إعادة طبع هذه الرسالة التي اعتبرها بعضهم على صغر حجمها ووجيز ما ورد فيها، بمثابة جرعة دواء لمن استفحل عنده الداء وهو يتطلب الشفاء.

فغدا يراجع حساباته العقدية على ضوء ما فيها، فأغنته في اقناع بعض المضلّلين ممن يجهل حكم (حيّ على خيرالعمل) في الأذان والإقامة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها من يتطلب الحقّ، ويهدينا وإيّاه إلى سواء السبيل.

۱۲ شعبان المعظم ۱۴۲۷ هـ.
 الراجي
 محمدمهدى السيد حسن
 الموسوي الخرسان
 عفى عنه

# 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد:

فهذه مسائل شرعية أكثرها مما يختص بالصلاة، وبعضها يتعلّق بغيرها، مما ثبت بالدليل الشرعي أنها هي السنة الشرعية التي صحّت عن النبي الأكرم والله وعن أهل بيته المعصومين لكرام المنظ ، كما وردت عن سيرة بعض الصحابة رضي الله عن المهتدين المهديين.

فالتزم بها الشيعة الاثنا عشرية تبعاً للدليل، واتباعاً لأوامر المولى الجليل ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ

فَائتَهُوا﴾، فشنَّع عليهم من لا حريجة له في الدين، وبلغت القحة والعناد ببعضهم أن اعترف بأن ذلك الحكم الذي التزم به الشيعة الاثنا عشرية في هذه المسألة أو تلك هو الحكم الصحيح، وأنه هو الثابت بالسنّة، إلا أن التزام الشيعة به هو الذي حدا به لأن يغيّر العنوان من شرعية الحكم وسنيّته إلىٰ رفضه وبدعيّته (!!).

وحجّته في ذلك أنه أصبح شعاراً للروافس الفضار فضل وأضل ، ولا يزال ولم يزل من يهرف بما لا يعرف على ذلك، إذ لكل ساقطة لاقطة.

فرأيت أن أوضِّح ذلك ما وسعني البيان، من إقامة الدليـل والبرهان علىٰ صحة عمل الشيعة الاثني عشرية في تلك المسائل، والله هو الموفق والمهادي إلىٰ الصواب.

# مفاهيم خاطئة يجب أن تصحيّح

كثيراً ما نقراً في كتب الفقه والفِرَق والرجال مفاهيم خاطئة فيها خلط بيِّن فظيع، وفي خلط الأوراق يخفى الحق ثم يضيع، وخذ إليك مثلاً واحداً، وهو ما يعنينا أمره:

إن الخلط بين مفهوم الروافض والشيعة والإمامية والاثني عشرية، قد تسبب كثيراً في طمس حقائق كان الواجب على الباحث النزيه أن لا يشوِّهها ويمسها بسوء، فإن لكل واحد من تلك العناوين عميزات خاصة بكل فئة يصدق عليها ذلك العنوان، وفي شمول بعض العناوين لبعض آخر لا يلزم التساوي في جميع الجهات والخصوصيات، فالنسبة بين بعضها وبعضها

الآخر أقرب ما تكون هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين بعضها وبعضها الآخر نسبة العموم المطلق، ويبقى لكل عيزاته الخاصة، فليس كل شيعي رافضياً إذا فسَّرنا الرفض بالمعنى الذي قاله أصحاب الفِرق والمقالات وبعض رجال التراجم والحديث، بأنه تقديم الإمام علي بن أبي طالب عليه على من تقدَّمه كما قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (في ألفاظ الجرح): «والتشيّع محبة على وتقديمه على الصحابة، فمن قدَّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي».

وعلىٰ هذا فإن الزيدية ـ وهم من الشيعة ـ لا يقولون كلهم بذلك، فهم ليسوا بروافض إذن.

كما أنه ليس كل رافضي إماميًّا، فإن عنوان الروافض لا يشمل إلا بعض شذوذ من الزيدية كما يقول الشيخ الكوثري وسيأتي ذلك عنه. وعلىٰ ذلك فليس كل إمامي هو اثني عشري، فإن كثيراً من الفِرق التي تقول بالإمامة ليست باثني عشرية كالإسماعيلية، والزيدية، والفطحية وغيرها.

وعلىٰ ذلك جاء قول الرازي في كتابه (معالم أصول الدين)، فقد قال: « المسألة الثالثة: قالت الاثنا عشرية والشيعة: وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة...».

وقال: (( المسألة الخامسة: قالت الاثنا عشرية... )) مفرقاً بين العناوين لتغاير أصحابها، فلاحظ.

ومن الغريب ما يجده الباحث من خلط وخبط في بعض المصادر في تعريف الإمامية أو الشيعة، فهلم واقرأ ما قاله التهانوي مثلاً في كتابه (كشاف اصطلاح الفنون).

قال: الإمامية فرقة من الشيعة قالوا بالنص الجلي على ...

إلى أن قال: ثم متأخرو الإمامية اختلفوا وتشعّبوا إلى معتزلة: إما وعيدية أو تفضيلية، وإلى أخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المتشابهة، وهؤلاء ينقسمون مشبّهة يُجرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها (!)، وسلفية يعتقدون أن ما أراد الله بها بلا شبهة كما عليه السلف (!)، وإلى ملتحقة بالفرق الضالة (!) (!).

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاح الفنون، ص ١٣٣.

وإذا كان من حقنا أن نعتب على المؤلف لهذا الخليط (الخريط)، فمن حقنا أيضاً أن نعتب على محقق كتابه الدكتور لطفي عبد البديع، وعلى الدكتور عبد المنعم محمد حسنين الذي ترجم النصوص من الفارسية، وأخيراً على الاستاذ أمين الخولي الذي تولّى مراجعة الكتاب، كيف لم يتنبه جميع هؤلاء لما في النص من تناقضات لا تخفى، ولم يعلقوا عليها بشيء.

وأبعد من ذلك غرابة ما رأيت من عد الخوارج من الإمامية (؟!!)، فقد جاء في دستور العلماء: (الإمامية) هم الذين قالوا بالنص الجلي على إمامة على كرم الله وجهه... وهم الذين خرجوا على على رضي الله تعالى عنه، وهم اثنا عشر ألف رجل (؟!!)(١).

فبعد هذا الخلط العجيب الغريب تطلب مني أثراً بعد عين، ألم تتشابك الفِرق حتى وشجت بينها المقالات كوشائج الأرحام، فأصبح بعضها دعيًا ذاخلاً في نسب غيره على حد قول عبد الرحمن بن الحكم لمعاوية حين ادعى زياداً:

<sup>(</sup>١) دستور العلماء ١٨٨/١.

وأَشْهَدُ أَنَّ رَحمَكَ مِن زيادٍ كرَحم الفيلِ مِن ولدِ الأتانِ(١)

فعلى ضوء هذه المقدمة فإنه يجب الاحتراز والتحفظ عنتهى الحيطة في التعريف بالفِرَق ونسبة القول إليها تصديقاً أو إدانة، فذلك الأحرى بالصدق وأداء الأمانة.

وقد تنبّه لبعض هذا الشيخ محمد زاهد الكوثري (الحنفي) وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقاً، فقد سجّل مؤاخذته على أبي الحسين الملطي المتوفى سنة ٣٧٧ هـ في مقدمة كتاب (التنبيه والرد)، فقال في المقدمة: ثم أخذ الملطي يشرح أحوال ثماني عشرة فرقة من الروافض وعنونهم بالإمامية، فلعله أراد بها كل من له رأي من الشيعة في الإمامة، فشملت الاثنا عشرية [كذا] وغيرها من الشيعة في مصطلحه، ولا مشاحّة في الاصطلاح، لكن عنوان الروافض لا يشمل إلا بعض شذوذ من الزيدية كما هو معروف، فيكون جعل العنوان بحيث يشمل الزيدية غير مستقيم (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الوردي ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والرد، المقدمة، ص ٤ ـ ٥.

ونحن لنا أن نزيد على ذلك فنقول: إن جعل العنوان الروافض - بحيث يشمل جميع الإمامية أيضاً غير مستقيم (١).

إذن لا بد من التأكد من صدق العنوان، والتثبّت من صحة النسبة، ثم القول في ذلك سلباً أو إيجاباً، وعلى ضوء هذه المقدمة الصادقة في رفع الإيهام ودفع الاتهام، وحباً في الوئام والسلام، ندعو كل مسلم غيور على دينه أن يتفهم حُجّة أخيه المسلم فيما يدين الله به، ليكون صادقاً في إسلامه، نزيهاً في أحكامه، فلا يرميه بالعظائم من الشتائم، فثمة يوم يُقتص فيه للمظلوم من الظالم.

<sup>(</sup>۱) للتاكد مما قلناه وزيادة المعرفة فيما ذكرناه يحسن مراجعة كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة ٣٣٠ هـ، فإن القارئ سيجد في هذا الكتاب تقسيم الشيعة إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الغالية: وهم خمس عشرة فرقة (ص ٢٦)، والصنف الثاني: الرافضة. قال في ص ٨٨: وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة، وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب. والصنف الثالث: وهم الزيدية كما في ص ١٢٩، وهم ست فرق. وقد ذكر الأشعري من اختلاف المقالات بين هذه الفرق ما يدعو إلى العجب، فراجع.

# دعوة من أدب القرآن الكريم

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وشريف خطابه، لنبيّه الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ﴿اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنَ إِنَّ رَبِّكَ مُو اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١).

هذه الآية الكريمة المتضمنة للأمر والعزيمة، خير منهاج في أدب الدعوة والاحتجاج، حتى مع أهل العناد واللجاج، فكيف مع الأخوة، ونحن على هديها وبنورها سيكون حديثنا مع كل الأخوة، ولنا ولهم برسول الله أسوة، قال الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٥.

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُورٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكُرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (١).

فإلىٰ كل مسلم طالب للحق، راغب في استماع الصدق، أن يقرأ ما أكتبه له بعين البصيرة قبل عين البصر، وليفتح قلبه بالوعي وليتجرد عن التعصب والعناد ﴿فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور﴾ (٢).

فالواجب على كل فرد مسلم أن يتبع الحق، سواء التزم به غيره أم لا، وهذا كتاب الله المجيد قوله فصل، وقضاؤه عدل، ينادي المؤمنين بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

ويقول أيضاً وهو شاهد صدق وناطق حق ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَّا اللّهُ يَهْدِي اللّهُ الْحَقِّ احَقُّ الْ يُقْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ إِلاَّ اللهُ يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ إِلَى الْحَقِّ احَقُّ اللّهُ يُتَبَعَ امَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ اللهُ يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ١٠٥.

تَخَكُمُونَ ﴾ (١).

ولينظر مَنْ أولئك الذين اهتدوا بنور الله وزادهم هدى، حيث اتبعوا ما أنزل الله تعالى، هل هم الذين امتثلوا ما أمر الله به، فاتبعوا سنة رسوله والله الله الدين زاغوا عن الحق عناداً وعتواً؟ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا الْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ (٢).

هل من العقل والمنطق أن يُنبز من اتبع الحق بأنه رافضي؟ إن كان معنى الرافضي هو رفضه للحق ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ ﴾.

لماذا إذن يعاب الشيعة الاثنا عشرية؟!

على اتباعهم لسنة النبي المنافية وسيرة أهل بيته الطاهرين المنافية وسيرة أصحابه الخيرين رضوان الله عليهم أجمعين؟

مساكين ـ والله ـ أولئك الذين تقاذفتهم أمواج الفتن المتلاطمة، فتاهوا في ظلمات البر والبحر، إذ لم يركبوا سفن النجاة التي أمر النبي المنطقة أمّته بالركوب فيها عند طوفان

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية ١٤.

#### الأهواء، فقال:

« مَثَلُ أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق وهوئ » (۱).

مساكين ـ والله ـ أولئك الذين لابسوا الفتن حتى تاهت بهم السبل عن سبيل الحق، فأصروا على العناد إصراراً، وتركوا السنّة استكباراً، حين تركوا كثيراً من السنن الشرعية الشابت حكمها ـ باعترافهم ـ وأنها هي السنّة الصحيحة، لا لشيء إلا لأنها صارت شعاراً لغيرهم.

لماذا التعصب الأعمىٰ؟ لماذا التضليل على المساكين من السذّج المقلّدين؟

أعود فأقول وأدعو كل مسلم طالب للحق ليقرأ بقلب مفتوح، ويترك تقليد المضلِّلين الذين تعمّدوا الإضلال والعناد

<sup>(</sup>۱) حديث السفينة أخرجه أكثر من ستين عالماً من علماء الحديث والتفسير والسيرة واللغة عن جماعة من الصحابة، منهم الإمام أمير المؤمنين المنه وابن عباس وأبو ذر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو الطفيل وابن الزبير وسلمة الأكوع وغيرهم. كما في كتاب (علمي إمام البررة) شرح أرجوزة المغفور له الإمام الخوثي.

﴿لِيَحْمِلُوا أُوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ (١) ، وليعُد إلى معالم الشريعة السمحاء النيرة، فهي واضحة المحجَّة، لائحة الحجّة (ليلها كنهارها) كما قال المنظية.

أَدعُوه ليكون عمن مدَحه الله تعالىٰ في كتابه المجيد بقوله ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولًا الْأَلْبَابِ ﴾ (٢).

وأُحذِّره بما حذَّره الله تعالىٰ بقوله ﴿فَلْيَحْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ الِيمٌ ﴾ (٣).

وأخيراً أخاطبه بقول علي بن العباس بن الرومي: أمامَك فانظر أيَّ نَهْجَيْكَ تَنْهجُ طريقانِ شتَّىٰ مستقيمٌ ومعوجُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية ٦٣.

### المنطلق من حقيقة الإيمان

قال الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا﴾ وإنّ مما آتانا الرسول الكريم والذي أمرنا بأخذه قوله على: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحبّ للناس ولأخيه المؤمن ـ ما يحب لنفسه من الخير(۱).

وهو حديث صحيح أخرجه الحفاظ وأئمة الحديث مخبتين بصحّته، ويكفي في الدلالة على صحته ما فيه من سمو المعنى في الأدب الإيماني، فهو خير منطلق لنا في السلوك والتعامل مع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلىٰ في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والمقدسي في الأحاديث المختارة كما في راموز الأحاديث، ص ٤٨٣.

الآخرين.

ومن هذا المنطلق الذي حدّده الرسول الكريم بين ولإثبات تلك الحقيقة الإيمانية، وحرصاً مني على الالتزام بسنة النبي بين أخببت أن أستعرض بعض المسائل الشرعية التي كان العمل بها هو السنة الصحيحة، وتركها إن كان عناداً فإنما هو نبذ لها، وليتما كان ذلك لحجة شرعية، بل كانت دواعي الترك وراءها دوافع سياسية كما سيتضح للقارئ ذلك من خلال البحث، ومتى دخلت السياسة في الدين أفسدته.

ولقد ورد عنه على الناس زمان المتمسّك بسنّتي عنا. اختلاف أمتي كالقابض على الجمر(۱).

وليس من شك في أن الاختلاف قد حصل منذ عصر الإسلام الأول، ومنذ ذلك الحين ازداد الخلاف والاختلاف، عما أدّى إلى غياب كثير من السنن المشروعة عن أذهان المتشرّعة من السلمين، بسبب الإهمال والمسير في الطريق المعاكس، وأصبح العامل بها يعاني من نقد التارك لها، جهلاً بها أو عناداً، حتى

<sup>(</sup>١) راموز الأحاديث، ص ٥٠٢.

صار بتمسكه بها كالقابض على الجمر من شدّة معاناته.

وكيف لا تصدق نبوءاته وهو الصادق الأمين ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ ، فقد حصل جميع ذلك.

والآن لنقرأ ما أشرنا إليه من عناوين المسائل الفقهية المشروعة، والتي ثبتت شرعيتها بالسنّة الصحيحة، وتركها ترك للسنّة الصحيحة:

١ ـ مسألة الإتيان بحي على خير العمل في الأذان.

٢ ـ مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة.

٣ ـ مسألة القنوت قبل الركوع في الصلاة.

٤ - مسألة الجلوس بعد السجدة الأخيرة في الركعتين الأولىٰ
 والثالثة في الصلاة.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج المالكي ٤٩/١. ط دار الكتب العلمية ٣٩/١.

- ٥ مسألة التكبير بعد السلام في الصلاة.
  - ٦ ـ مسألة التحنك في لبس العمامة.
    - ٧ ـ مسألة التختم باليمين.
- ٨ ـ مسألة مسح الرأس والقدمين في الوضوء.
- ٩ ـ مسألة وقت صلاة المغرب والإفطار بعد سقوط
   القرص.
  - ١٠ ـ مسألة حرمة الصوم في السفر.
  - ١١ ـ مسألة التكبير على الجنائز خمساً.
    - ١٢ ـ مسألة تسطيح القبور.
- ١٣ ـ مسألة الصلاة على الآل مقرونة بالصلاة على النبي الله المناه المسلاة على النبي الله المناه المناه النبي الله المناه النبي المناه المناه النبي المناه الم

#### ١٤ ـ مسألة صلاة التراويح.

إلى غير ذلك من المسائل الخلافية التي جاءت بها السنة الصحيحة، فالتزم بها بعض المسلمين دون الآخرين، فشنع بعضهم على بعض في ذلك، وكان نصيب الشيعة الاثني عشرية الملتزمين من هذا الباب ما جاوز العتاب، بل حد الصواب،

فاستُهدفوا ظلماً، ونُبزوا بالمبتدعة لالتزامهم بما هو ثابت شرعاً بالسنّة باعتراف الخصوم، وكثُر عليهم النكير والتشهير، ولو أنصفوا لما كان من حق أحد أن ينبزهم، لأنهم وسائر المسلمين شرع سواء، عليهم أن يطيعوا ويتبعوا، وليس لهم ولا لغيرهم أن يشرّعوا ويبتدعوا، إذ لم يرخّص الشارع المقدس بالاجتهاد في مقابل النص، ثم يجترئون فيقولون لما تهوى أنفسهم: (هو من عند الله). لا، ليس ذلك لأي أحد ولا كرامة.

وقبل الخوض في بحث تلك المسائل لا بد لنا من إلمام القارئ بمعنى البدعة التي هي تقابل السنّة، لتصحيح المعرفة الخاطئة بمفهوم البدعة المنهي عنها شرعاً، ويستحق أن يُسمّىٰ فاعلها المبتدع، كما أن من معرفتها بحدودها سوف تتميّز عن السنة الصحيحة الثابتة، والتي يستحق أن يُسمّىٰ فاعلها السّني بعنى اتباعه للسنّة.

### ما هي البدعة المحرَّمة؟

إن معنى البدعة هي الأمر المحدّث.

وخير تعريف لها ـ بنظري ـ ما ذكره التفتازاني في شـرح المقاصد، فقد قال:

البدعة المذمومة هي المحدَث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين، ولا عليه دليل شرعي. ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه، تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدَثات الأمور». ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه، عصمنا الله تعالىٰ من اتباع الهوىٰ، وثبتنا علىٰ

اقتفاء الهدئ بالنبي وآله الأمجاد(١).

وقد ذهب القرافي المالكي في الفروق، والغزالي الشافعي في الإحياء، ومن الإمامية الاثني عشرية الإمام محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد وغيرهم، إلى أن محدَثات الأمور تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة.

فمنها: الواجب، كتدوين القرآن والسنّة إذا خيف عليهما الضياع والتفلت من الصدور.

ومنها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس وإنشاء المعاهد والمكتبات ونشر الكتب وغيرها.

ومنها: المباح، وهو الداخل تحت عموم أدلة الإباحة، ومثّلوا باتخاذ المناخل للدقيق، حتى قيل: إن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله مَلْمُنْكُو اتّخاذ المناخل.

ومنها: الحرام، وهو كل بدعة تناولتها أدلة التحريم كتقديم ولاة الجور، وتولي من لا يصلح لتولي المناصب الشرعية بإرث أو ببذل، ومثل استحداث المكوس وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) دستور العلماء ۲۳۲/۱.

ومنها: المكروه، وهو ما شملته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص بعض الزمان أو المكان بأعمال لم يرد فيها أمر ولا نهي<sup>(۱)</sup>.

وقد ناقش الشاطبي في الاعتصام في هذا التقسيم مناقشة نافعة، فليرجع إليها<sup>(٢)</sup>.

ومهما يكن فالمتحصّل مما ذكره أولئك الأعلام وغيرهم من علماء الإسلام أن البدعة المنهي عنها في الشرع ما حدث بعد الرسول على ولم يرد فيه نص بالخصوص، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه عموماً أو خصوصاً، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص فهو بدعة، كما إذا عيَّن سبعين تهليلة مثلاً في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص ذلك الوقت بلا نص ورد فيه، كان ذلك بدعة.

وبالجملة، فإحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص بدعة، سواء كانت أصلها بدعة أو خصوصياتها مبتدعة.

<sup>(</sup>١) الفروق ٢٠٥/٤. إحياء علوم الدين ١٢٦/١. القواعد والفوائد ١٤٦/١.

<sup>(</sup>۲) الاعتصام ۲/۲۰۱ ـ ۲۹۱.

# تبدّل المفاهيم في سلطان الهوى

والآن هلم فاقرأ ما كتبه ابن الحاج المالكي المتوفئ سنة ٧٣٧ هـ في تبدل المفاهيم حتى أصبحت السُّنة بدعة والبدعة سُنة.

قال في كتابه (المدخل) وهو ينعى على أهل زمانه ترك السنن الثابتة، وشيوع العمل بالبدعة في زمانه فقال: ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة قالوا: ترك سنة ». لأن السنة إذا أطلقها العلماء فالمراد بها طريقة صاحب الشرع صلوات الله عليه وعلى آله، وعادته المستمرة على ذلك، قال الله تعالى ﴿سُنّةَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾.

﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾، أي عادة الله التي قد خلت، وعادة مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فلما أن ارتكبنا عوائد اصطلحنا عليها بحسب ما سوّلت لنا أنفسنا، صارت تلك العوائد التي ارتكبناها ومضينا عليها سنة.

فإذا جاءنا من يعرف السنة ويعمل بها أنكرناها عليه، لأنه يعمل بخلاف سنتنا، وقلنا: هذا يعمل بدعة بالنسبة إلى سنتنا التي اصطلحنا عليها، فإذا نهانا عن عادتنا وأمرنا بتركها وتركها هو، قلنا: هذا يترك السنة التي اصطلحنا عليها. فجاء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم سواء بسواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون (۱).

وقد روى مالك في موطئه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (رض) أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم خرج يوماً إلى المقبرة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل

<sup>(</sup>١) المدخل ٤٩/١.

أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: أرأيتم لو كانت لرجل خيل غر محجّلة دُهم، ألا يعرف خيله من غيرها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجّلين من آثار الوضوء(۱)، وأنا فرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: فسحقاً فسحقاً(۱).

أقول: وقد أخرج الحديث المذكور جمع من الحفاظ، منهم ابن حجر في الإصابة ج٤/ق١/٣، وابن الأثير في أسد الغابة ١٩٢١، ١٩٢١، والحيب الطبري في الرياض النضرة ١٧٧/٢، وقال: أخرجه المحاملي، وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ١٦٣١، ٢٦، والمتقي الهندي في كنز العمال، والميثمي في مجمع الزوائد ١٢١/٩، والخطيب البغدادي في تاريخه ١١٢/١، ١٢٢/١، ١٢٢/١،

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في المستدرك ١٣٧/٣ بإسناده، قال رسول الله المن المنتزد الغر أوحي إلى في على ثلاث: إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجّلين. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرج حديث الحوض جمهرة الحفاظ من أثمة الحديث في الصحاح =

ثم قال ابن الحاج معقباً على ذلك بقوله: فأتى عليه الصلاة والسلام بلفظ التبديل على طريق العموم، فيدخل في ذلك التبديل في الاعتقاد والقول والعمل، في القليل والكثير. فلا شك أن الرجوع إلى العوائد من غير علم بها والاستمرار على ما نحن فيه من الاصطلاحات سخفٌ في العقل وحرمانٌ بين (۱).

انتهىٰ ما أردنا نقله من كلام ابن الحاج المالكي، وحسبنا ذلك فهو غير متّهم في قوله ذلك.

إذن ليس من حق أيّ أحد كان أن يسن أو يبتدع أمراً وينسبه إلى الشارع المقدس على أنه منه، فيجعله سنّة، أو يتركه على أنه بدعة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه.

والسنن والمسانيد. وحسبك أن البخاري أخرجه في صحيحه عشر مرات، ومسلم في صحيحه إحدى عشرة مرة، وأبو داود الطيالسي وأحمد في مسنده في أماكن متعددة وغيرهم وغيرهم على تفاوت بينهم في الألفاظ تبعاً لتعدد الرواة. والحديث المذكور أعلاه أخرجه ابن خزيمة في الألفاظ تبعاً لتعدد الرواة. والحديث المذكور أعلاه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/٥٠ في كتاب الطهارة باب في صحيحه ١/٥٠ في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ومرة أخرى ص٨٦ في نفس الكتاب والباب.

<sup>(</sup>١) المدخل ٤٩/١.

وعلى ضوئه هل يمكن لنا أن نصحت بعض المفاهيم الخاطئة في فهم تلك العوائد حتى اشتبه فيها الأمران ـ السنة والبدعة ـ وهما لا يتشابهان، وكيف يتشابهان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليته يقول: وإن السنن لنيرة لها أعلام، وإن البدع لظاهرة لها أعلام (۱).

ولكن لقد حصل بعض ذلك نتيجة التحوير والتزوير في مفاهيم السنة والبدعة، ونتيجة بعض العوامل التي كلما تمادئ الزمان كثرت أحابيل الشيطان، وأصبح من الصعب بمكان إفهام الإنسان ـ أي إنسان ـ بما هو عليه من سوء الفهم والتسرع في الحكم.

فهذا عمر بن عبد العزيز مع ما كان عليه من قوة السلطان ومكانة في النفوس لم يستطع تغيير بعض تلك العوائد، حتى اعترف بعجزه فقال: ألا وإني أعالج أمراً لا يُعين عليه، إلا أنه قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي، وهاجر عليه العربي، حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره (٢).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة شرح محمد عبده ٨٥/٢.

<sup>(</sup>Y) الاعتصام YE/1.

ومن المعلوم أنه كلما تمادئ الزمان رسخت تلك العوائد حتى عند من لا ينبغي أن يخفى عليه أمرها من الأعلام، فما رأيك في مثل أحمد بن حنبل وهو إمام المذهب، فقد غلبته بعض تلك العوائد حتى حسبها أنها السنة ـ وهو إمام أهل السنة ـ ومَن خالفها كان على بدعة.

قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: كان أحمد بن حنبل قد أكثر عن عبد الله بن موسى الكاظم، ثم بلغه عنه أدنى بدعة، قيل: إنه كان يقدِّم عليًّا على عثمان. فانصرف أحمد ومزَّق جميع ما حمل عنه ولم يحدَّث منه ـ عنه ـ شيئاً؟(١).

يا لَله، أتلك بدعة يستحق صاحبها أن يمزق ما حُمل عنه من حديث كثير؟ لولا رسوخ تلك العوائد التي تأصّلت في النفوس حتى صار كل من لم يأخذ بها فهو مبتدع، وتناسى أثمة الحديث ومنهم أحمد بن حنبل ما رووه لنا عن رسول الله الحديث ومنهم أحمد بن حنبل ما رووه لنا عن رسول الله اللي من أحاديث الفضائل التي قالها في حق ابن عمه علي بن أبي طالب عليته بصيغة أفعل التفضيل، وهو الذي قدّمه في كل المواطن ولم يقدم عليه أحد.

<sup>(</sup>١) إتحاف المتقين ٣٥٢/٢.

وحسبنا ما قاله أحمد بن حنبل نفسه في تلك الفضائل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب(١).

وقوله الآخر: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢).

ولم يكن أحمد بدعاً في قوله ذلك، فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب قال: وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يُرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل على بن أبي طالب [عليتهم](٣).

وذُكر مثل ذلك أيضاً عن النسائي، وحكى عنهم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وابن حجر الهيتمي في الصواعق، والشبلنجي في نور الأبصار، وقد زاد الآخران إلى أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي، أبا على النسابوري.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ۱۰۷/۳.

<sup>(</sup>٢) مناقب أحمد لابن الجوزي، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢/٢٦٨.

أوليس في هذا ما يغني عن الإسهاب بأنه أفضل الأصحاب، فلماذا يمزّق أحمد ذلك الكثير مما كتبه عن ذلك العلوي؟!

الأنه بلغه عنه أدنى بدعة، قيل: إنه يقدم علياً على عثمان؟!

ما ذنب العلوي في ذلك إذا كان جده رسول الله والمنظرة والله والمنظرة والله والمنظرة و

إلى أن قال: فأخذ بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة (١).

فمن كان مولى كل مؤمن ومؤمنة هل يبدُّع مَن كان يقدُّمه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۲۸۱/٤.

علىٰ عثمان، حتىٰ يمزق ما كتب عنه من حديث لولا تلك العوائد التي اصطلحوا عليها فقالوا: (إنها السنّة) كما مرّ ذلك عن ابن الحاج المالكي؟!

ثم إن مسألة تبديع من قدَّم عليًّا علىٰ عثمان مسألة فيها نظر، فقد كان يقدّمه الحسين بن الفضل البجلي صاحب الكلام والأصول وصاحب التفسير والتأويل، وعلىٰ نكته في القرآن معوَّل المفسرين، وهو الذي استصحبه عبد الله بن طاهر والي خراسان إليها، فقال الناس: إنه قد خرج علم العراق كله إلىٰ خراسان إليها،

كما كان يقدِّمه أيضاً محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الفقه والحديث، مع ما كان فيه من مكايدة المتكلمين، ثم إنه رجع إلى موافقة منه لهم<sup>(۱)</sup>.

ولقد توقّف في التقديم القلانسي، وقال: لا أدري أيهما أفضل. وأجاز إمامة المفضول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أصول الدين لعبد القاهر البغدادي، ص ٢٩٣، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٩٣، ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٢٩٣، ٢٠٤.

فلماذا يبدَّع السيد العلوي ولا يبدَّع مَن ذكرنا، وفي كتب الرجال تجد الثناء عليهم طويلاً عريضاً؟!

ثم ما بال أحمد بن حنبل وغيره بمن كانت البدع في أيامهم تتوالى ولا تقف عند حد، لم يستنكر منها سوئ بدعة القول بخلق القرآن ومحنته بها معروفة، أمّا ما سواها فلم ينبس فيها ببنت شفة.

وأظهر ما كان يومئذ يواجهه هو وغيره عمن يحضرون صلاة الجمعة والجماعة، مع أي إمام - بر أو فاجر - يقيم لهم الجماعة، ويسمعون فيها بدعة الدعاء للخلفاء في الخطبة، وقد قال عنها عز الدين بن عبد السلام: إن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير عبوبة (۱).

وقد نعى الشاطبي سلوك أهل زمانه معه على نحو ما تقدم عن ابن الحاج فقال: وتارة نُسبتُ إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم، بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في

<sup>(</sup>۱) الاعتصام ۱۸/۱.

خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وقد سُئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين: فقال هو بدعة، ولا ينبغي العمل به (۱).



#### طریفة ذات مغزی

ومن الطريف ما حكاه الشاطبي عن الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال:

« عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو مخالفاً دعاني إلى متابعته على ما يقول، وتصديق قوله والشهادة له.

فإن كنت صدّقته فيما يقول وأجزت له ذلك ـ كما يفعله أهل هذا الزمان ـ سمّاني موافقاً، وإن وقفت في حرف من قوله، أو في شيء من فعله سمّاني مخالفاً، وإن ذكرت في واحد منها أنّ

الكتاب والسنّة بخلاف ذلك سمّاني خارجياً، وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سمَّاني مشبِّها، وإن كان في الرؤية سمَّاني سالمياً، وإن كان في الإيمان سمَّاني مرجئاً، وإن كان في الأعمال سمَّاني قدرياً، وإن كان في المعرفة سمَّاني كرَّامياً، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سمَّاني ناصبياً، وإن كان في فضائل أهل البيت سمَّاني رافضياً، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سمَّاني ظاهرياً، وإن أجبت فيهما بغيرهما سمَّاني باطنياً، وإن أصبت بتأويل سمَّاني أشعرياً، وإن جحدتهما سمَّاني معتزلياً، وإن كان في السنن مثل القراءة سمَّاني شفعوياً، وإن كان في القنوت سمَّاني حنفياً، وإن كان في القرآن سمَّاني حنبلياً، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار ـ إذ ليس في الحُكم والحديث محاباة ـ قالوا: طعن في تزكيتهم.

ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون على من أحاديث رسول الله على ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئاً، وإني مستمسك

بالكتاب والسنّة، واستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو وهو الغفور الرحيم ».

قال الشاطبي: هذا تمام الحكاية، فكأنّه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالماً مشهوراً، أو فاضلاً مذكوراً، إلا وقد نُبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأنّ الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنّة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنّة أو غير صاحبها، وروجع بالتشنيع عليه، والتقبيح لقوله وفعله، حتى ينسب هذه المناسب(۱).

فهذه القصة على ما فيها من طرافة تعكس الألم والمعاناة التي كان يعيشها أحرار العلماء بسبب تلك العوائد الراسخة في نفوس الناس، حتى أصبحت عندهم هي السنة وهي ليست كذلك.

فإذا ما رأوا أحداً خرج عليها ولم يلتزم بها، ظنوا به الظنون، فقالوا فيه بما يهرفون، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) الاعتصام ١٨/١.١٩.

والآن إلى المسائل التي تمت إلى الصلاة بصلة كمسألة الأذان بحي على خير العمل، ومسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة القنوت في الصلاة، ومسألة التكبير ثلاثاً بعد السلام وغيرها.



# المسألة الأولى: حيّ على خير العمل في الأذان

## حيّ على خير العمل

لا بد لنا قبل الحديث في هذه المسألة من الإلمام بحديث بدء الأذان وتشريعه، إذ هو شعيرة من شعائر الدين، وقد أمر به النبي المنائز، وعلمه بلالاً وابن أم مكتوم في المدينة وأبا محذورة بمكة وغير هؤلاء.

قال ابن حزم: لا يشك أحد في أنّ رسول الله والله علم الناس الأذان ولولا ذلك ما تكهنوهما يعني الأذان والإقامة ولا ابتدعوهما، فإذ لا شكّ في ذلك، فإنّما علمهما علمهما علمهم مرتبين كما هما، أولا فأولاً، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ثم الذي بعده من القول إلى انقضائهما، فإذا هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره وبالله تعالى عائمة أمره وبالله تعالى الخراء تأخير ما قدم، وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى الله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافة أمره وبالله تعالى المنافقة أمره وبالله المنافقة أمره وبالله المنافقة أمره والمنافقة أمره وبالله المنافقة أمره والله المنافقة أمره والله المنافقة أمره والمنافقة أمره و المنافقة أمره والمنافقة أمره المنافقة أمره المنافقة أمنافقة أمره المنافقة أمره المنافقة أمره المنافقة أمره المنافقة أمر

التوفيق<sup>(۱)</sup>.

ولما كانت الصلاة عمود الدين، والأذان إعلاماً بحضور وقتها، وإعلاماً للمسلمين بدعوتهم للحضور وإقامتها، فكان هو أول ما يواجهه المسلمون من شؤونها، فيتوجهون به إليها، وهذا معنى قول الإمام الحسين بن علي سيِّد شباب أهل الجنة وقد سئل عن الأذان وما قيل في بدء تشريعه في حديث له كما سيأتي: والأذان وجه دينكم.

ولًا كان الوجه يحكي الملامح الظاهرة قبل الخفية، كذلك الأذان فهو عما قال القرطبي وغيره على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالحق ونفى الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد المسلاء، ثم تنى بالحق ونفى الشريك، ثم بإثبات السهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الإطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيداً (٢).

<sup>(</sup>١) المحلئ ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢١٧/٢.

ومن الغريب أنّ المسلمين يختلفون في أصل تشريعه وفي كيفيته وعد فصوله، عداً ومداً وترجيعاً في التكبيرات والشهادة تثنية وتثليثاً وتربيعاً، حتى اتسعت الهوّة بين الآراء بعد الأرض والسماء، وكأن الأمر في ذلك سهل القبول عند ذي العقول.

وما ندري كيف يسوغ ذلك الاختلاف في شعيرة يُهتف بها كل يوم خمس مرات في الجوامع والمجامع لإقامة الفرائض؟

ولو رجعنا إلى المصادر المعنية بالسنّة نجد المسلمين في عهد الرسول المنين ومَن بعده حتى انقضاء الخلافة الراشدية كانوا يؤدون تلك الشعيرة على نمط واحد كما علمهم رسول الله المنينية ، عدا ما طرأ على صيغة (حي على خير العمل) من حذف لها وإضافة التثويب في الأذان في أيام عمر وبأمرٍ منه لأسباب كما سيأتي توضيح ذلك.

إذن لماذا اختلف المسلمون في كيفية الأذان بعد ذلك العصر؟ وصاروا كأنهم في معسكرين، فريق يقولون: إنّ الأذان هو من وحي السماء علّمه رسول الله والله الإسراء، وهذا هو مذهب أهل البيت المنظ وشيعتهم.

وفريق يقول: إنّ الأذان من وحي أهل الأرض، لرؤيا رآها رجل من الأنصار اسمه عبد الله بن زيد، فحدّث بها النبي فصدّقه، وأمر بالأذان استناداً إليها! وكم بين الفريقين من بعد شاسع، وهذا ما عبرنا عنه ببعد الأرض والسماء.

والآن لتوضيح الأمر لا بدّ من عرض حجج الفريقين، والنظر فيها سنداً ودلالة.



# الأذان من وحي السماء

أجمع أثمة أهل البيت المنظ على أن الأذان من وحي السماء، حمله النبي المنظ معه إلى الأرض بعد عودته من رحلة الإسراء.

ا ـ فقد روى الإمام أمير المؤمنين عَلَيْتُ عن النبي النَّلِيّةِ أنه قال: لمّا عرج بي إلى السماء، أذّن جبرئيل عَلِيْتُهُ... إلى أن قال لي: تقدم يا محمد... فتقدّمت وصليت بهم ـ الأنبياء ـ ولا فخر(۱).

وهذا المعنى رواه عنه أولاده من باقي الأثمة الطاهرين

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضا ٢٠٥/١. وقارن نهاية الإرب للنويري ٢٩١/١٦ تجد ما ذكره البزّار عن على المبنية أن الأذان كان ليلة الإسراء.

وجرى عليه شيعتهم، وإليك الإشارة إلى بعض ما جاء عنهم.

٣ عبد الله بن عباس حبر الأمة: فقد روى أبو الشيخ في كتاب الأذان عنه قال: الأذان نزل على رسول الله والله والله والله والله فرض الصلاة ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إلى ذِكْرِ الله (٢). قال الحافظ مغلطاي: أي مع فرض الجمعة، وأخرج عن ابن عباس قال: عُلّم النبي والمنتخذ الأذان حين أسري به (٢).

٤ - محمد بن الحنفية: أخرج أبو شاهين عن زياد بن المنذر
 قال: حدثني العلاء قال: قلت لمحمد بن الحنفية: كنا نتحدث أنّ

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك للسيوطي ٦٦/١، قارن على الشرائع . ١٧٥/١

الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار، ففنع وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان رؤيا؟ هذا والله الباطل، ولكن رسول الله وللبين لما عُرج به انتهى إلى مكان من السماء وقف، وبعث الله مَلكاً ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلمه الأذان (۱).

٥ ـ الإمام محمد الباقر علي السرخسي الحنفي: وكان أبو جعفر محمد بن علي ينكر هذا ـ يعني دعوى بدء الأذان من الرؤيا ـ ويقول: تعمدون إلى ما هو من معالم الدين فتقولون: ثبت بالرؤيا، كلا ولكن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم حين أسري به إلى المسجد الأقصى وجمع له النبيون أذّن ملك وأقام، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم".

٦ - الإمام جعفر بن محمد الصادق عليتها: فقد روى الشيخ الصدوق في العلل والكليني في الكافي وغيرهما بأسانيدهم المنتهية إلى المزني وسدير ومحمد بن النعمان وابن أذينة عن أبي

<sup>(</sup>۱) تنوير الحوالك ٦٦/١. شرح الموطأ للزرقاني ٢٠٠/١ ـ ٢١٠. قارن معاني الأخبار، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ١٢٨/١.

عبد الله عليت الله عليت الله محضروه فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟ قال: فقلت: جعلت فداك إنّهم يقولون أنّ أبي بن كعب الأنصاري(()رآه في النوم. فقال عليت كذبوا والله، إنّ دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يُرى في النوم. فقال له سدير الصيرفي: جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكراً. فقال له سدير الصيرفي: جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكراً. فقال أبو عبد الله عليت أن الله العزين الجبار عرج بنبيه إلى سمائه سبعاً (۱)، أما أولاهن: فبارك عليه صلوات الله عليه، والثانية: علمه فيها فرضه، والثالثة: أنزل الله العزين الجبار عاصلة عليه... إلى آخر الحديث، وهو طويل، وفيه ذكر الأذان والصلاة بالملائكة والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي حديث آخر عنه عليه انه لعن قوماً زعموا أن النبي أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد (٣).

<sup>(</sup>١) لم أقف على اسم أبي في غير هذا الموضع، ولعلّه من الأنصار السبعة الذين قال عنهم مغلطاي: رآه سبعة من الأنصار.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٣٧/٨٢ نقلاً عن الكافي ٤٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب استحبابها للصلوات الخمس، =

وفي حديث ثالث عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه الأذان فقال رجل: إنّ رجلاً من الأنصار رأى في منامه الأذان، فقصة على رسول الله والمره رسول الله والمرة والمرة وسول الله والمرة والله والله

إلى غير ذلك مما ورد عن أثمة أهل البيت المنه من أحاديث دلت على أنّ الأذان هو من وحي السماء وليس كما يزعم غيرهم أنّه من الرؤيا والأحلام.

والآن إلى استعراض ما جاء في الأذان من هذا المنظار عن جماعة من الصحابة وهم:

۱- السيدة عائشة - أم المؤمنين - مرفوعاً عنه وَاللَّهُ اللهُ اللهُ المؤمني اللهُ الل

<sup>=</sup> الحديث الثالث: نقلاً عن الذكري للشهيد.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١٩/٨٤ نقلاً عن تفسير العياشي ١٥٧/١ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) راجع بشأنه والحديثين بعده فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢١٨/٢ وغيره، فستجد كثيراً من الهوَس في مناقشتها سنداً، وكأن الحديث =

٢- عبد الله بن عمر كما في حديث ابنه سالم عنه قال: لمّا أسري بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أوحى الله إليه الأذان، فنزل به فعلمه بلالاً(١).

٣. أنس بن مالك قال: إنّ جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة (٢).

<sup>=</sup> الصحيح عندهم هو الذي صحَّحوه على ميزانهم !!

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني كما في فتح الباري ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في الأطراف.

## المنظور الآخر للأذان

لقد تداول فقهاء الإسلام على حد تعبير الحاكم النيسابوري حديث رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري بالقبول. ولا بدّ لنا من معرفة ذلك الصحابي المحظوظ من هو؟

قال مترجموه: هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولهم اختلاف في نسبه، فلاحظ الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة وفتح الباري والمستدرك فستجد بعض التفاوت في الأسماء بدءاً من جدّه الأدنى فهو عبد ربه تارة، وتارة ثعلبة، وثالثة ورابعة... إلى آخر ما هنالك من بقية النسب إلى جدّه الأعلى الحرث بن الخزرج الأنصاري.

وقالوا عنه أيضاً: إنّه بدري عقبي ـ ويعنون بذلك أنّه أحد السبعين الذين بايعوا النبي الشيئة عند العقبة، وذلك قبل الهجرة. وقال عنه الذهبي: إنّه صاحب الأذان، بدري كبير ـ كما في التلخيص. ووصفه ابن حجر في الإصابة بأنّه رائي الأذان.

وقال عنه الحاكم في المستدرك؛ بل هو الذي أري الأذان الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول.

وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي: هو الذي أري الأذان، شهد بدراً وشهد قبلها العقبة، ثم شهد سائر المشاهد، وكانت معه راية بني الحارث يوم الفتح، توفي سنة ٣٢ هم، وصلى عليه عثمان (١).

<sup>(</sup>۱) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، ص ۱۳۲. لقد جاء في المنهل المورود بشرح سنن أبي داود ۱۳۱/۲، نقلاً عن الحلية أن ابنة عبد الله بن زيد دخلت على عمر بن عبد العزيز، فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيد، شهد أبي بدراً وقتل بأحد. فقال: سلبني ما شئت. فأعطاها. وجاء فيه أيضاً نقلاً عن علي بن المديني بسنده عن محمد بن عبد الله بن زيد: مات أبي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين، وصلّى عليه عثمان. أقول: فانظر بربك إلى اختلاف كل من الابنة وأخيها في وفاة أبيهما =

وهكذا تناغموا جميعاً على وتيرة واحدة هي رؤيا الأذان. كما اتفقوا إلا من شذ منهم بأنه ليس للرجل المذكور على طول صحبته للرسول المنشئة من الحديث عنه غير هذا الحديث، يعنى حديث الرؤيا.

فقد قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد.

وقال ابن عدي: لا نعرف له شيئاً يصح غيره.

وجزم البغوي: بأنّ ما له غير حديث الأذان، وقال: وحديثه عند الترمذي من رواية ابنه محمد بن عبد الله وصحَّحه.

ذكر جميع ذلك ابن حجر في الإصابة وعقب بقوله:

وأطلق غير واحد أنّه ليس له غيره، وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد.

أقول: ما أدري كيف يقول الحافظ ابن حجر ذلك مع قول البخاري وابن عدي: لا يُعرف له إلاّ حديث الأذان<sup>(۱)</sup>.

 <sup>=</sup> زماناً وكيفية فمن نصدق منهما؟

<sup>(</sup>١) المنهل المورود ١٣١/٤.

فأي إنسان ذي مسكة من دين أو عقل يصدق بأن رجلاً بدرياً عقبياً عاش مع النبي النبي الله الفترة الطويلة المليشة بالأحداث، وحضر معه مشاهده، وكانت معه راية بني الحارث في يوم فتح مكة ـ فيما زعم الزاعمون ـ و... و... و... ومع ذلك لم يصح عنه غير حديث واحد كما مر نقله عن البخاري والترمذي وابن عدي والبغوي وأطلقه غير واحد مع كثرة الدواعي لروايته أحاديث أخرى من مشاهداته التي حضرها مع النبي النبي الحاديث أخرى من مشاهداته التي حضرها مع النبي المنات في الصحبة، وأنأى مكاناً في الغربة كأبي هريرة مثلاً فكيف يكون الحساب؟

ودَعْ عنك أبا هريرة فلديه من الأحاديث أكثر من جراب، وخذ غيره من الصحابة المقلّين عمن له عدة أحاديث ولكنها تتناسب وزمان ومكان الصحبة، وإنّ الذي جمعه ابن حجر في جزء مفرد متردداً بين الستة أو السبعة ليس بالقدر الذي يتناسب وزمان ومكان صحبته، فصحبة أكثر من عشرين سنة مع وحدة البلد، ثم لا يروي صاحبها إلاّ حديثاً واحداً، إن ذلك لعجيب!!

حضروا عند النبي رَبِينَ حين جاء مبشراً برؤياه؟ فأين كان المسلمون الذين يحوطون النبي رَبِينَ حين قص وزياه؟

ثم لماذا لا يروي ذلك الحديث عنه غير ابنه محمد؟ فهل كان الابن من الصحابة الذين حضروا قصة الرؤيا؟ ولماذا اختص برواية الرؤيا دون الباقين؟ أم أنّ الأب كتم ذلك عن المسلمين فحبا ابنه تلك الحبوة؟

فلنترك الجواب والحساب إلى فقهاء المسلمين الذين تداولوا الحديث بالقبول والإنعام وإن كان من أضغاث الأحلام، والآن فلنقرأ صور الحديث.

## بعض صور الحديث

#### الصورة الأولى:

ما أخرجه مالك في الموطّأ: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد أراد أن يتّخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال: إنّ هاتين لنحو عما يريد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله عليه إوآله] وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله عليه إلأذان (۱).

<sup>(</sup>١) الموطأ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي ٦٥/١ في بابعا جاء في النداء للصلاة.

وهذه الصورة مع إرسالها سنداً ليس فيها ما يتفق مع الصور الآتية، إلا ذكر عبد الله بن زيد الأنصاري، وأنّه هو صاحب الرؤيا. وأما ما جاء فيها من ذكر الخشبتين وما بعدها فهو من نسيج خيال الراوي عن الرائي.

#### الصورة الثانية:

ما أخرجه أبو داود في سُننه: حدثنا محمد بن منصور الطوسى، ثنا يعقوب، ثنا أبى عن محمد بن إسحاق، حدثني عمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زید بن عبد ربه، حدثنی أبی عبد الله بن زید قال: لّما أمر رسول الله صلَّىٰ الله تعالىٰ عليه وعلىٰ وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلئ. قال: فتقول: الله أكبر... ثم ساق فصول الأذان مرتين مرتين إلا التكبير في أوله أربعاً، وتهليلة واحدة في آخره.

قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة... وذكر الفصول بنحو ما تقدم إلا في التكبير مرتين. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلّىٰ الله تعالىٰ عليه وعلىٰ وآله وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال: إنها لرؤيا حق، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنّه أندىٰ صوتاً منك. فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلّىٰ الله تعالىٰ عليه وعلىٰ وآله وسلم:

قال أبو داود: وهكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر، الله أكبر، لم يثنيا(۱).

<sup>(</sup>١) المنهل المورود (شرح سنن أبي داود) ١٢٩/٤ باب كيف الأذان.

#### الصورة الثالثة:

ما أخرجه الترمذي في سننه، قال: حدثنا سعيد بن يحيىٰ بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لمّا أصبحنا أتينا رسول الله صلىٰ الله عليه [وآله] وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال: إنّ هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنّه أندى وأمد صوتاً منك، ألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه [وآله] وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال

قال: وفي الباب عن ابن عمر.

قال أبو عيسى - هو الترمذي -: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، وعبد الله بن زيد هو

ابن عبد ربه ويقال: ابن عبد ربّ، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان<sup>(۱)</sup>.

#### الصورة الرابعة:

ما أخرجه ابن ماجة في سننه، قال: حدثنا أبو عبيد محمد ابن عبيد بن ميمون المدني، ثنا محمد بن سلمة الحراني، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس، فنُحِت ، فأري عبد الله بن زيد في المنام (٢) قال: رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران (٢) محمل ناقوساً، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣٥٨/١، باب ما جاء في بدء الأذان.

<sup>(</sup>٢) ما دام الحديث للصحابي المحظوظ بهذه المكرمة المزعومة، وهو الذي يحدّث بها عن نفسه، فحق العبارة أن تكون: (فأريت في المنام). فمن هو المجهول الذي بنئ الفعل للمجهول؟

<sup>(</sup>٣) أين كانت تلك الحلّة السندسية (ثوبان أخضران) في حديثه عند أبي داود والترمذي؟ ولعل نسجها من لطائف الخيال تكريماً لطائف الخيال.

قلت: أنادي به إلى الصلاة (۱). قال: أفلا أدلّك على خير من ذلك؟ قلت: ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر... وذكر فصول الأذان بأربع تكبيرات في أوله وتهليلة واحدة في آخره. قال (۱): فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله فأخبره بما رأى. قال: يا رسول الله رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً. فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إن صاحبكم قد رأى رؤيا (۱)، فاخرج مع بلال إلى المسجد (١) فألقها

<sup>(</sup>١) ما دام الصحابي فيما يزعم أن الرسول هم بالبوق وأمر بالناقوس فُنُحِت، وذلك في اليقظة طبعاً، فما يصنع هو بشراء ناقوس الأحلام؟

 <sup>(</sup>۲) من هو القائل في المقام والحديث من أوله مروي عن عبد الله بن زيد
 صاحب الأحلام؟

<sup>(</sup>٣) أين طارت جملة التقريض المزعوم: (إن هذه لرؤيا حق) كما مرَّ في الصورتين الثانية والثالثة؟

<sup>(</sup>٤) أين كان النبي النبخ وأصحابه حين حدّنه صاحب الرؤيا فقال لهم (ع): إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع ببلال إلى المسجد فالقها عليه. فإذا كان المكان هو المسجد فلا معنى لجملة (فاخرج مع ببلال إلى المسجد...)، وإذا كان في بعض بيوت أزواجه ـ كما قد يراود خيال أصحاب الأحلام ـ فما بال الراوي لم يذكر ذلك؟ ومن هي التي =

عليه، وليناد بلال فإنه أندى صوتاً منك. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال: فسمع عمر ابن الخطاب بالصوت فخرج، فقال: يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى(۱). قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد قال في ذلك(۲):

أحمد ألله ذا الجلال وذا الإك رام حمداً على الأذان كثيرا إذْ أتاني به البشير مِن الله به ف أكرم به لدي بشيرا في ليال والى بهن شلاث كلما جاء زادني توقيرا(٣)

کانوا فی بیتها؟

<sup>(</sup>۱) أين صارت جملة (فلله الحمد) التي قالها النبي (ص) لما سمع قول عمر كما مر في روايتي أبي داود والترمذي؟ ولماذا حذف قوله (ص): (فذلك أثبت) التي انفرد الترمذي بروايته؟

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢٣٢/١ باب بدء الأذان.

<sup>(</sup>٣) لم يرد ذكر الشعر عند الترمذي وأبي داود، ورواه ابن ماجة عن شيخه أبي عبيد المدني الذي عدّه ابن حبان من الثقات، وقال: ربما أخطأ. وأظن أن هذا من بعض أخطأته، فإن الحديث بصوره الأربع المذكورة أعلاه وغيرها لم يرد فيها تعدد الرؤيا، بينما ورد ذلك في الشعر، وأن هذه الرؤيا توالت في ثلاث ليال، فأيّها الصحيح؟ أو لا =

والآن إلى الإشارة لما في الحديث المزعوم من مواقع للنظر، بدءاً برجال الأسانيد، ومروراً بما في المتن، وانتهاءاً بنبوت الأحكام عن طريق الرؤى والأحلام.

## أولاً: نظرة في رجال الإسناد:

إذا قارنًا بين الصور المتقدمة نجد البون الشاسع بينها لكثرة الفوارق، عما يحملنا على الريب في رجال أسانيدها، فنحمّلهم إصر وتبعة تلك الفوارق (وما آفة الأخبار إلاّ رواتها)، فإلى نظرة عابرة عليهم، بدءاً من شيوخ أصحاب الصّحاح، وانتهاءاً بالصحابي المحظوظ بالرؤيا، لنرى ماذا قيل فيهم وما يمكن حمله عليهم.

فالصورة الأولى: رواها مالك عن يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري المدني التابعي، ولم يذكر هو عمَّن رواها، فهي مرسلة، مضافاً إلى ما في متنها من ثغرات تكفي في إسقاطها عن الاعتبار.

والصورة الثانية: رواها أبو داود عن شيخه محمد بن

<sup>=</sup> صحيح في المقام، لأن كل الحديث أضفاث أحلام؟

منصور الطوسي عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق... الخ.

فيكفي أن نعرف أن يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومعرفة الأب تغنينا عن معرفة الابن، فالولد سر أبيه، والأب إبراهيم أثنى عليه الذهبي في ميزانه، وقال: (كان يجيد ـ يجيز ـ الغناء)، وذكر عن ابن عدي أنّه ساق إليه عدة غرائب عن الزهري مما خولف في إسنادها يبدّل تابعياً بآخر.

فمن كان كذلك فكم له من تغيير وتبديل فيما كان يرويه عن ابن إسحاق، حيث قال الذهبي عن إبراهيم بن حمزة أنه قال: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام ـ يا سلام ـ ومع ذلك كلّه يبقى عند الذهبي: إبراهيم بن سعد ثقة بلا ثنيا (؟!).

أمّا ابن إسحاق فسيأتي الحديث عنه، إذ هو الذي تنتهي إليه أسانيد الصورتين الآتيتين أيضاً.

والصورة الثالثة: رواها الترمذي عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن محمد بن إسحاق...

ويحيى بن سعيد هو ابن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. وصفوه بالحافظ الكوفي نزيل بغداد، لقبه الجمل. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يُغرب (؟).

وحكىٰ في تهذيب التهذيب عن الدمياطي قوله فيه: (يقال أنّه كان يدلّس)، وعن القطّان فيه: (كان يحفظ ويدلّس)، وذكره الذهبي في الميزان لأنّ العقيلي ذكره في الضعفاء(١).

والغريب من الترمذي أن يروي الحديث من غير طريق شيخه أبي داود مع تخريج الشيخ له كما مرَّ في الصورة الثانية.

ولدى المقارنة بين الصورتين نجدهما ـ الترمذي وشيخه أبا داود ـ يختلفان سنداً منهما إلى ابن إسحاق، ثم يتفقان منه إلى الصحابي، وقد لا يكون في ذلك كبير غرابة، فلكل اختيار من يروي عنه، ولكن الغرابة كل الغرابة أن نجدهما يختلفان كثيراً في رواية متن الحديث، مع أن الحديث واحد، والحدث واحد، والصحابي الذي رآه فرواه واحد، والراوي عنه هو ابنه وهو واحد، والراوي عن ابنه ـ محمد بن إبراهيم التيمي ـ واحد،

<sup>(</sup>١) الضعفاء للعقيلي ٤٠٣/٤.

والراوي عنه . هو محمد بن إسحاق . واحد. فمن أين جاء الاختلاف؟

أما الصورة الرابعة: فقد رواها ابن ماجة عن أبي عبيد محمد بن عبيد المدني عن محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق... الخ.

فقد قال أبو حاتم في محمد بن عبيد المدني: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. حكاه ابن حجر في تهذيب التهذيب<sup>(1)</sup>.

والآن إلى محمد بن إسحاق الذي انتهت إليه أسانيد الثلاثة من أصحاب الصِّحاح في هذا الحديث، ونظرة عابرة في بعض كتب الجرح والتعديل، ونختار منها المغني في الضعفاء للذهبي، فقد ذكره فيه، وقال: أحد الأعلام صدوق قوي الحديث، إمام لا سيما في السِّير، وقد كذّبه سليمان التيمي وهشام بن عروة ومالك ويحيى القطان ووهيب. وأما ابن معين فقال: ثقة ليس بحجة. وكذا قال النسائي وغير واحد، وقال أحمد بن حنبل:

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ١٣٣/٩.

حسن الحديث، وليس بحجة (١).

وذكره الذهبي أيضاً في ميزانه، وحكىٰ عن أحمد قوله فيه: هو كثير التدليس جداً. قيل له: فإذا قال: (أخبرني وحدّثني) فهو ثقة؟ قال: هل يقول (أخبرني) ويخالف؟ فقيل له: أروكىٰ عنه يحيىٰ بن سعيد؟ قال: كلا.

وحكى عن أبي داود الطيالسي قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت ابن إسحاق يقول: حدثني الثقة. فقيل له: من؟ قال: يعقوب اليهودي (؟!)

هذا بعض ما ورد في حقه، ويبقئ ابن إسحاق أحد الأعلام صدوقاً قوي الحديث كما يشاء الذهبي ومن ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

أمّا شيخ ابن إسحاق في هذا الحديث وهو محمد بن إبراهيم التيمي وقد قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، يروي مناكير. أو قال: أحاديث منكرة. ومع ذلك يقول الذهبي في ميزانه: وثقه الناس(؟!)، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة.

<sup>(</sup>١) المغني في الضعفاء ٥٥٢/٢.

أقول: الحمد لله أنه لم يكن يتقن القفر العالي، وإلاّ لطار في الهواء فبلغ السماء.

## ثانياً: نظرة في المصادر:

إنّ الحديث المذكور لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، وهما هما في مكانتهما بين بقية كتب الصحاح، مع أنَّ البخاري ومسلم قد عقدا باباً بعنوان (باب بدء الأذان)، ولمًا كان عدم تخريجهما لحديث الرؤيا المزعومة فيه يثير تساؤلاً يبعث على الشك في صحَّته، فقد أغرب شرَّاح الصحاح والسنن في هذا المقام، فاعتذر بعضهم كالحاكم النيسابوري الذي ذكر الحديث في المستدرك ثم قال: لم يُخرَّج ـ الحديث ـ في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب، وقد توهُّم بعض أثمتنا أنَّ سعيداً لم يلق عبد الله بن زيد، وليس كذلك، فإنّ سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين على وعثمان في التوسط، وإنما تـوفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان(١).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٣٣٦/٣.

أقول: هذا ما اعتذر به الحاكم عن عدم تخريج الشيخين لحديث عبد الله بن زيد، ولم يبعد عنه الذهبي كثيراً حين قال في التلخيص: لم يخرجا في الصحيحين حديثه في الأذان لخلف في سنده.

ومهما كانت العلّة في ذلك فليس ذلك بالمهم في المقام، ولكن هلّم إلى الخطب فيما يزعمه الحاكم بأنّ أمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب، وتهالكه في إثبات لقيا سعيد للصحابي الرائي، بحجة إدراك سعيد لزمانه، لأنّه كان يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط (؟).

ولا ينقضي عجبي من الحاكم، فهو على جلالته ومعرفته بعلوم الحديث كيف يعتذر بذلك؟ مع أنّ سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، يعني سنة ١٥هـ، فيكون عمره عند موت عبد الله بن سعيد سنة ٣٧هـ سبع عشرة سنة تقريباً، هذا أولاً. ومَن كان في سنّه يومئذ وعدم مكانته الاجتماعية التي تؤهّله للتوسط بين علي وعثمان ثانياً، مع وجود الصحابة عمن لهم المكانة الذين تربطهم أواصر المودة أو القربى معهما أو مع

أحدهما، فلا يتصوَّر أن يكون لسعيد أي دور فيما زعم الحاكم. ثم ما بال الحاكم لم يذكر لنا ذلك الخلاف الذي يحتاج إلىٰ توسط جماعة وكان سعيد فيمن يدخل فيه؟

ولعلّه أراد اعتزال الإمام علي لعثمان وجماعة الشوار، حين أعياه الأمر من كثرة التوسط بين عثمان والثوار، فاعتزلهم وخرج إلى ينبع، فلمّا اشتد الأمر على عثمان، أرسل إليه عبد الله بن عباس يطلب إليه أن يعود إلى المدينة، ويكرر مساعيه لكف الثائرين عنه، وهذا ما ذكره المؤرخون. أمّا عن وساطة سعيد فلم أقف على من ذكر له ذلك.

وبعد هذا هل يبقىٰ لقول الحاكم: (وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب) من قيمة؟ وكم للحاكم من نظير.

فإن البيهقي صاحب السنن، ساق في باب بدء الأذان ما ذكره البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والأسانيد من أحاديث الأذان، وختم الباب بما رواه عن أبي بكر محمد بن يحيئ المطرز، قال:

سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن

زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا. يعني محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد، لأن محمداً سمع من أبيه، وابن أبي ليلئ لم يسمع من عبد الله بن زيد(۱).

ونحو ذلك قال محمد بن يحيىٰ الذهلي وابن خزيمة (٢).

وفي كتاب العلل للترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ـ يعني محمد بن إبراهيم التيمي ـ فقال: هو عندي صحيح.

أقول: فإذا كان عنده صحيحاً فلماذا لم يخرِّجه في كتابه أسوة بحديث ابن عمر وحديث أنس، فهو مفصِّل لما أجمل فيهما، ومبيِّن لِما استبهم عندهما؟

ثم أن حديث ابن أبي ليلى المشار إليه آنفاً هو حديث ذكر فيه عدة أحكام تتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالأذان، وقال فيه تارة: حدّثنا أصحابنا. وتارة يقول: حدّثنا أصحاب محمد. وتارة:

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ ۳۸۹/۱.

<sup>(</sup>٢) المنهل المورود ١٣٤/٤.

٧٤ .....حي على خير العمل

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. ورابعة: عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد. مع أنّ الحديث واحد والقصة واحدة.

لذلك ضعَّفَه ابن حزم (١) وإن كان في المحلَّىٰ خالف ذلك، فراجع.

### ثالثاً: نظرة فاحصة في متن الحديث:

إذا أردنا المقارنة بين صور الحديث. وهو حديث واحد. نجد التفاوت بينها عجيباً غريباً.

والسؤال هنا: هل أنّ ضرب الخشبتين له صدى يسمعه جميع المسلمون في المدينة فيجتمعون عند سماعه؟

ثم هل أنّ الخشبتين اللتين أرادهما النبي الله كانتا بصورة مخصوصة، ولم يجدهما يقظة فوصفهما للصحابة، فوجد

<sup>(</sup>١) الإحكام ١/١٧.

غوهما الصحابي المذكور في المنام؟ ولا بدَّ من افتراض ذلك، وإلا فمن أين للصحابي معرفة أنهما لنحو مما يريد رسول الله والله نم ذكر: فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ وهذا يوحي بأن المسلمين ومنهم الصحابي المذكور كانوا يعرفون الأذان، وإلا فتكون الإحالة على أمرِ مجهول، وتبقى المشكلة قائمة.

ويؤكد سبق معرفتهم بالأذان أنّ النبي والمنائخ بمجرد أن ذُكر له ذلك فأمر بالأذان، لأنّه كان يعرفه، ولكنه لم يستعمل علمه حتى جاءه الصحابي الأنصاري فأخبره بما سمع من قول القائل: أفلا تؤذنون؟

سبحانك اللهم، إن هذا إلا بهتان عظيم.

وأما الصورة التي رواها أبو داود في سننه فقد جاء فيها عن عبد الله بن زيد قال: لمّا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وآله وسلم بالناقوس ليعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر... وذكر الأذان

بفصوله، ثم علُّمه الإقامة لذلك، وقد مرت تلك الصورة.

ولنا أن نسأل أبا داود: من أين أتى بالناقوس في روايته، ولعلّه هو أو رواته لمّا عرفوا أنّ الناقوس قطعة طويلة من حديد أو خشب يضربونها النصارى لأوقات الصلاة، فاستُبدلت لفظة (الخشبتين) التي وردت في موطأ مالك بالناقوس هنا ما دام الغرض منهما واحداً، وهو التنبيه على أوقات الصلاة.

وقد لا يكون لذلك التحريف كبير أهمية عند أصحاب التخريف، ولكن هلم الخطب في رواية الصحابي بقوله: (لما أمر رسول الله (ص) بالناقوس يُعمل)، هل أن أمره والمراه والمراه وعنم وتبعاً لأمر الله تعالى، أم كان من عند نفسه؟ فإن كان ذلك عن عزم وإرادة وأمر من الله تعالى، فلماذا كرهه وأعرض عنه مفضلاً عليه رؤيا الصحابى المذكور؟

وإنْ كان غير ذلك فكيف يُتَصور ذلك في حقه وَ عَلَيْكُو وهل يريد أن يعلم حكماً شرعياً وشعيرة دينية، أليس يستلزم ذلك نسبة العبث إليه والعياذ بالله وقد نزّهه الله تعالى بقوله ﴿وَما

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (١) ، وقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويل ﴿ لأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (٢) .

وأما الصورة التي رواها الترمذي في سننه فلم يرد فيها ذكر المقدمات، وبقيت مطوية في بطن الغيب وصدر الريب، وابتدأت بقول الصحابي: لما أصبحنا أتينا رسول الله عَلَيْكُ فأخبرته بالرؤيا، فقال: إنّ هذه لرؤيا حق.

فهل لنا أن نسأل: من طوئ تلك المقدمات؟ ولماذا طويت؟ وأما الصورة التي رواها ابن ماجة في سننه فقد ذكرنا في الهامش بعض ما فيها من التساؤل الذي يبعث على الشك في صحّتها.

والآن فليقارن القارئ بين الصور الثلاث التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجة، وكلهم رووها عن طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآيات ٤٣ ـ ٤٥.

زيد، عن أبيه الصحابي رائي الأذان.

فهل يجدها تتفق بألفاظها أو معانيها؟ ولماذا الاختـلاف والحديث واحد والرواة هم نفس الرواة؟

ولو تتبعنا بقية صور الحديث عن ابن إسحاق وقد رواها عير من تقدّم ـ كل من ابن خزية وابن حبان والدارمي والبيهقي لرأينا عجباً، ولا ندرك لذلك سبباً، ومع كل تلك التناقضات يبقى حديث ابن إسحاق في المقام هو الحديث الأصح كما مرّت الإشارة إلى ذلك نقلاً عن المطرزي والذهبي وابن خزيمة والترمذي وغيرهم.

لماذا؟ لأن حب الشيء يعمي ويصم!! ودفعاً بالصدر، فعلينا أبداً أن نسدل الستار على العقول، وعلى الناس أن تصدق بالمنقول عن ابن إسحاق. مع وصفه بالدجال والمدلس فيما رواه من حديث عبد الله بن زيد الرائي. إن هذا لشيء عجاب!!

ويبقىٰ العجب من أولئك الأعلام من فقهاء الإسلام الذين تداولوا حديثه بالقبول كما مرَّ عن الحاكم النيسابوري.

وأعجب من ذلك كلّه ما قاله ابن عبد البر: روى قصة عبد

الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، والأسانيد في ذلك متواترة؟؟ (١)

يا لَله والمسلمين، كيف يتقبل الإنسان العاقل هذه الدعاوي الفارغة، مع وضوح الحجة البالغة؟

شعيرة من شعائر الدين، تدعو المسلمين إلى إقامة أهم الواجبات، نسميها قصة، وكأنها من قصص ألف ليلة وليلة، ثم يزعم الزاعم: أنّه رواها جماعة من الصحابة، فمن هم؟ ولماذا لم يسمّهم؟

ولقد أمعن إيغالاً في الإيهام بالمكاثرة حين زعم قائلاً: والأسانيد في ذلك متواترة.

ما هو معنى التواتر عنده؟ أليس هو رواية جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك، وهكذا حتى ينتهي الإسناد إلى المصدر الأول؟ وهل يسع الإنسان أن يسمّي خبر واحد عن واحد عن واحد عن الصحابى بالمتواتر؟

ألم يقل ابن خزيمة والذهبي وغيرهما بمن مرَّت أقوالهم في

<sup>(</sup>١) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ٢٥/١ ـ ٦٦.

هذا الحديث: حديث صحيح ثابت من جهة النقل، لأن محمداً سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه؟ ويقول: ليس في إخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا؟

فخبر محمد بن إسحاق ـ لا غيره ـ عن محمد بن إبراهيم التيمي ـ لا غير ـ عن محمد بن عبد الله بن زيد ـ لا غير ـ عن عبد الله بن زيد ـ لا غير ـ عن عبد الله بن زيد الصحابي صاحب الرؤيا ـ لا غير ـ غدا بجرّة من القلم ـ لا غير ـ يوصف بالتواتر، صدق الله ربنا العلي العظيم (ألها كُمُ التَّكَائر).

وإذا كان هذا هو التواتر فما هو خبر الآحاد؟

اللهم ارحم أمّة نبيّك ولا تسلبها عقولها، لئـلا يـهرفوا ويخرفوا بما يعرفون وما لا يعرفون.

## هل يجوز تشريع الحُكم بالرؤى؟

سؤال يفرض نفسه، ولا بدّ من التماس الجواب عليه.

فإن كان ذلك يجوز (؟)، فلا حاجة إذن للوحي ولا إلى الرسول ما دام الرائي غير الرسول يرى فيتعبّد هو، ويعبّد غيره معه بموجب رؤياه، وحاشا لله أن يتعبّد خلقه من هذا الطريق.

وإذا كان ذلك لا يجوز فقد سقط حُكم الأذان والإقامة ما دام مصدرهما الرؤيا، ولا يجوز التعهد بهما.

إذن لا بدّ من محث هذه المسألة بدقة وتعقل، فإنها بمنتهى الأهمية وبالغة الخطورة، وقد تنبّه لذلك بعض من أصر على أنّ مصدر الأذان هو الرؤيا، فرأى أنّ مثل هذا الادّعاء يفتح شرحاً

في أحكام الشريعة لا يُسدّ فتقه، فحاول إضفاء الشرعية علىٰ تلك الرؤيا خاصةً دون غيرها لرفع تلك الإشكالية.

فقد قال الحافظ ابن حجر: قد استشكل إثبات حُكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يُبنى عليها حُكم شرعي، وأجيب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي ـ أحد كبار التابعين ـ أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي عَلَيْ فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي عَلَيْ : سبقك بذلك الوحي.

ثم قال الحافظ: وهذا أصح عما حكى الداوودي عن ابن إسحاق أن النبي صلى أمر بالأذان قبل أن يخبر عبد الله بن زيد بثمانية أيام (١).

فانظر بربّك إلى هذا الجواب المبني على مجرد احتمال مقارنة الوحى لذلك.

فهل يغني مجرد الاحتمال في دفع الإشكال؟ وإذا صحَّ فقد

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢/٦٥ المطبعة البهية المصرية، ط الثانية سنة ١٣٤٨هـ.

بطل إذن الاستدلال بالرؤيا في تشريع الأذان، لأن الوحي يكون هو مصدر الحجة الشرعية، فلا قيمة إذن للرائبي ولا لرؤياه، فلماذا الإصرار على أن بدء الأذان كان من الرؤيا؟

ثم لماذا رؤيا عبد الله بن زيد بالخصوص؟ وقد روى الذين يصرّون على التعبد بالأحكام عن طريق الأحلام أنّ رجالاً غير عبد الله بن زيد رأوا مثل الذي رأى، وفيهم من هو أعلى مقاماً وأقدم إسلاماً كأبي بكر وعمر مثلاً.

ألم يقولوا: إن أبا بكر رأى مثل ذلك، وقد رواه الطبراني في الأوسط؟ (١)

فلماذا لم يأخذ النبي برؤياه وهو صاحبه؟

ألم يقولوا: إنَّ عمر رأى مثل ذلك قبل أن يرى عبد الله بن زيد بعشرين يوماً؟(٢)، ولماذا لم يأخذ النبي المن المن المناه المناه الله المناه المناه

<sup>(</sup>١) شرح الموطأ للزرقاني ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في سننه ١٣٤/١، والبيهةي في السنن الكبرى ٣٩٠/١ في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار... وساق الحديث إلى قوله: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً، قال: ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال: ما منعك =

وكيف قال الناس: إن السكينة تنطق على لسانه؟(١):

ولكن إن فاته السبق في هذا المقام فسوف بمنحه الحفّاظ ذلك كما سيأتى عن قريب.

ألم يقولوا: إنّ سبعة من الأنصار رأوا مشل ذلك؟! ولا تسلني من هم؟ ولكن سل الحافظ مغلطاي الذي ذكرهم (٢).

ألم يقولوا: إنَّ السبعة كانت رؤاهم في ليلة واحدة؟ كما قاله السرخسي الحنفي في المبسوط<sup>(٢)</sup>.

وهكذا تصاعدت حُمَّىٰ المزايدات في مثل تلك الرؤيا حتى ارتفعت فبلغت أربعة عشر رجلاً فيما زعم الجيلي في شرح التنبيه (3)، ولعل سبعة منهم من المهاجرين ليتساووا في هذه الفضيلة المزعومة مع إخوانهم الأنصار.

قال السيوطي في كتابه (الحاوي للفتاوي): وقد ورد في

<sup>=</sup> أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله فاستحييت.

<sup>(</sup>١) شرح الموطأ للزرقاني ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الموطأ للزرقاني ١٩٩/١.

عدة أحاديث أن أبا بكر وعمر وبلالاً رأوا مثل ما رأى عبد الله ابن زيد. وذكر إمام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط أن بضعة عشر من الصحابة كلهم قد رأى مثل ذلك(١).

وإن تعجب من تلك المزايدات بالأحلام، فشم عجب وأعجب، ففي سوقها ينفق كل هراء، فهلم واقرأ ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن كثير الحضرمي قال: أول من أذّن بالصلاة جبريل في السماء الدنيا، فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالاً، فأخبر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، ثم جاء بلال فقال له: سبقك بها عمر (٢).

يا لَله مِن أناس يزعمون بأنهم حفاظ السنة وحملة الحديث، ثم يروون أمثال هذه الترهات التي تسيء إلى مقام النبوة وهم لا يشعرون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذ يزعمون أنّ النبي المناه الذي ينزل عليه الوحي وتسدده رسالة السماء، ثم هو لا يدري - وأستغفر الله من قولي هذا - كيف الوسيلة لأن يجمع المسلمين للصلاة، ويشير بعض أصحابه

<sup>(</sup>١) الحاوي للفتاوي ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

بالشبور، فيأباه لأنّه لليهود، وبعضهم أشار بالناقوس، فيأباه لأنّه للنصارئ، وبعضهم قال: النار. فأبيٰ لأنّها للمجوس؟؟

ويبقى مهموماً حتى يفرج عنه الكرب عبد الله بن زيد حين أتاه وقص عليه رؤياه، ثم بدأ التنافس والتسابق، فذكروا أسماء آخرين رأوا مثل ما رأى، ولم يأخذ النبي والمنائلة إلا برؤيا عبد الله بن زيد، ياله من حظ عظيم وشرف جسيم، لم ينله أبو بكر ولا عمر ولا السبعة من الأنصار، ولا الأربعة عشر من الجهولين هوية.

ومهما كثر العدد، وتكاثر المدد فإن ذلك لا يغير من واقع الشريعة شيئاً، بل تبقى السنة النبوية تلو القرآن المجيد، وهما تنزيل من الله العزيز الحميد، فالقرآن وحي لفظاً ومعنى، والسنة وحي حُكماً ومبنى. فليس للنبي المنظة أن يغير أو يبدل، أو يزيد أو يُنقص، أو يثبت أو ينسخ، إلا فيما أوحي إليه فعله، وأمِر تتليغه.

#### نافذة على التاريخ

وحيث انتهينا من استعراض ما جاء في أصل تشريع الأذان من خلال المنظورين المتباينين: منظور يرى تشريعه من وحي السماء، وهو الذي التزمه أثمة أهل البيت المنظر وشيعتهم.

ومنظور آخر يرى تشريعه من الرؤى والأحلام من بعض أهل الأرض، وقد تداول حديثه فقهاء الإسلام كما مرَّ عن الحاكم النيسابوري.

وكم بين المنظورين من بعد. فلماذا كان ذلك؟ وبالأحرى لماذا حدث ذلك البعد الشاسع ما دام الأذان عملاً عباديًّا ومقدمة لعمل عبادي من أهم الواجبات، والمسلمون جميعاً لا ينبغي لهم أن يختلفوا فيه ما دامت الأحكام ـ عبادية أو غيرها ـ إنّما يأخذونها عن النبي اللهاؤ؟

وللإجابة على ذلك لا بدّ من العودة إلى ما مرّ في المنظور الأول الذي ذكرنا فيه طائفة من أقوال أئمة أهل البيت المنه ألا مام ونمعن النظر جيداً في جواب كلّ من السيدين الجليلين الإمام الحسين بن علي المنه وأخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، ففي كلامهما نافذة ينبثق منها النور، تكشف عمّا وراء الأكمة من خطر يكمن في المنظور الثاني الذي يصر أصحابه على تجريد الأذان من قداسته الشرعية، وجعله من أضغاث الأحلام، وبالتالي يتم تمييعه وتذويبه - إنْ صح التعبير - فيلغى مرة واحدة إذا سنحت لهم الفرصة.

والآن لنركيف يكون ذلك؟

1. فقد قال الإمام الحسين عليت الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، والأذان وجه دينكم. وغضب، ثم قال: بل سمعت أبي علي بن أبي طالب علي يقول... ثم ذكر حديث المعراج، ومما جاء فيه ذكر الأذان والإقامة والصلاة بالنبيين عليهم الصلاة والسلام.

٢ وقال محمد بن الجنفية . بعد أن فزع من مقالة العلاء وقد قال له: إنّ الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار .: عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنّه كان رؤيا؟! هذا والله الباطل...

ثم ذكر حديث المعراج.

وفي جواب هذين السيدين ابني الإمام أمير المؤمنين المنه ما يوحي أن إشاعة تلك الطامة إنما كانت في أيامهما، ولم تكن من قبل. فقول الحسين عليته (وتزعمون) وقول أخيه محمد: (عمدتم... فزعمتم) يدلان على حدوث أمر لم يكن من قبل حتى غضب الأول وفزع الثاني.

وما مرَّ من قول ابن عباس حبر الأمة في تعيين تاريخ تشريع الأذان.

وما يروى عن ابن الزبير من قوله: أخذ الأذان من أذان الراهيم ﴿وَادِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (١) الآية، قال: فأذّن صلى الله عليه [وآله] وسلم (٢).

كل ذلك يدّل على أنّ البلية كانت في أيامهم ولم تكن قبل

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الموطأ للزرقاني ١٩٧/١ - ١٩٨.

ذلك، إذ لم نجد من أنكر كالحسين وأخيه أو استنكر ولو من طرف خفي كابن عباس وابن الزبير قبل هؤلاء.

وإذا لاحظنا تاريخ حياتهم نجدهم كلهم عاصروا معاوية، وهو الذي أفسد كثيراً من عقائد المسلمين وغيَّر ما استطاع، ولسنا بصدد إثبات ذلك، والذي يعنينا إثباته هو أن معاوية هو الذي بذر تلك البذرة الوبيئة من اختلاق الأحاديث المكذوبة، واتخذ جماعة لذلك، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة ابن شعبة وسمرة بن جندب و... و...

وقد كان موضوع الأذان يزعجه، وقد كان يخطط لرفعه. وقد كان يخطط لرفعه. وقد يفاجأ القارئ بهذا فيتهمني بالتجني، ولكن هلم فلنقرأ معاً حديثه مع المغيرة بن شعبة وهو من أشياعه وأتباعه ولا يُتَّهم عليه.

قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه، ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتمًا فانتظرته ساعة، وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت: مالى أراك مغتمًا منذ الليلة؟

فقال: يا بني جنت من أكفر الناس وأخبثهم. قلت:

وما ذاك؟

قال: قلت له وقد خلوت به: إنّك قد بلغت سنّا يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلاً، وبسطت خيراً، فإنّك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوانك من بني هاشم، فوصلت أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإنّ ذلك نما يبقىٰ لك ذكره وثوابه.

فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه؟! ملَك أخو تيم فعدل وفعل وفعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملَك أخو عدي فاجتهد وشمَّر عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي كبشة ليُصاح به كل يوم خمس مرات: (أشهد أن محمداً رسول الله)، فأي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك؟ لا والله إلا دفناً دفناً.

وقد أورد ذلك المسعودي في مروج الذهب، وزاد فيه ذكر عثمان، حيث قال بعد ذكر عمر:

ثم ملك أخونا عثمان، فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه، فعمل ما عمل (وعمل به)، فوالله ما عدا أن هلك فهلك

ذكره، وذكر ما فعل به، وإن أخا هاشم يُصرخ به في كل يوم خمس مرات: (أشهد أن محمداً رسول الله)، فأي عمل يبقى مع هذا لا أمَّ لك، والله إلا دفناً دفناً دفناً.

قال المسعودي: وإنّ المأمون لما سمع هذا الخبر بعثه ذلك على أن أمر بالنداء حسب ما وصفنا<sup>(٢)(٣)</sup>.

هذا هو الحديث الذي أوحى إلينا بإدانة معاوية، وأنّه كان يخطّط لرفع الأذان حين أشاع على ألسنة سماسرته أنّ الأذان إنّما هو من رؤيا عبد الله بن زيد، ليسلبه قداسته وقدسية فصوله، وقد كشف عن خبيئته في حديثه السابق، ولا غرابة في ذلك فالرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام كما يقول الدكتور سامي على النشار: ... ومهما قيل في معاوية، ومهما حاول علماء

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤٠/٤: وفي سنة اثنتي عشرة ومئتين نادى منادي المأمون: برثت بالذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدّمه على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الموفقيات، ص ٥٧٦. شرح النهج لابن أبي الحديد ٥٣٧/٢. مروج الذهب ٤١/٤.

المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله، فإن الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام، ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام كثيراً، ولكنه لم يكن ليستطيع أكثر من هذا(۱).

وقال أيضاً: فلم يكن الرجل أبداً مسلماً تام الإسلام، كان جاهليًا بمعنى الكلمة (٢).

وقال ثالثاً: وكان خليفة دمشق غارقاً لأذنيه في جاهليته الأولى بين جواريه ومغانيه وملاهيه وطربه، يرتكب الكبائر سراً أو علانية، ويحطم في بناء المجتمع الإسلامي الخلقي، كما حطم بناءه السياسي والاقتصادي<sup>(۱)</sup>.

ولم يكن الدكتور النشار بدعاً في قوله هذا، فقد حكى في كتاب كامل البهائي نقلاً عن البيهقي الشافعي صاحب السنن وغيرها قوله ردًّا على قول القائل: (إن معاوية خرج من الإيمان بمحاربة على علي علي هال البيهقي: إن معاوية لم يدخل في

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢٣١/٢.

الإيمان حتى يخرج منه، بل خرج من الكفر إلى النفاق في زمن الرسول (ص)، ثم رجع إلى كفره الأصلي بعد (١).

كما أن البيهقي هو الآخر لم يكن بدعاً في قول هذا، فإن يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني ـ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره ـ قال: كان ـ مات ـ معاوية على غير ملة الإسلام (٢).

ولنكتف نحن بهذا من أمره، ولا نُقذِّر كتابنا بذكره على حد قول عبد الرزاق بن همام الصنعاني ـ صاحب المصنف فقد ذكر الذهبي عن مخلد الشعيري أنه قال: كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية، فقال: لا تقذّر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان (٣).

ونحن لا نزيد على قوله إلا قول ربنا تعالى ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفُواهِهِمْ وَالله مُتِمّ نوره وَلَو كَرهَ الكافِرُونَ﴾(١).

﴿ الله يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِد الله وَرَسُولَه فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

<sup>(</sup>١) الكنىٰ والألقاب ١٠٤/٢ (ترجمة البيهقي).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب ١٧٦/١٤ (ترجمة يحيىٰ الحماني).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٢١٠/٢ (ترجمة عبد الرزاق).

<sup>(</sup>٤) سورة الصف، الآية ٨.

حالِدًا فِيها ذلِكَ الخِزيُ العَظِيمُ ﴾(١).

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَه الهدى وَيَتَبِع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولُه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءت مَصِيرًا ﴾ (٢).

كما قد تبيَّنَ بعد هذا العرض أنّ الأذان من وحي السماء، وعليه فلا يجوز لأي إنسان أن يغيِّر فيه شيئًا، فيزيد فيه أو ينقص منه، وأنّ فصوله معلومة لدى جميع المسلمين، وبالرغم من تكرار الأذان بها كل يوم وليلة خمس مرات في المجامع والجوامع، فقد وردت أحاديث كثيرة في كيفيتها عداً ومداً، ثم ترجيعاً في التكبيرات، والشهادة تثنية وتثليثاً وتربيعاً، وكأن القول في ذلك سهل القبول عند ذوي العقول.

ولا أريد التوسع في ذلك، بل أود تنبيه القارئ أن من فصول الأذان والإقامة قول: (حي على خير العمل) مرتين، وقد أمر بتركه الخليفة عمر اجتهاداً منه كما جاءت الإشارة إلى ذلك في حديث الإمام الباقر عليتها، قال: كان الأذان بحي على خير العمل على عهد رسول الله ملينيان، وبه أمروا في أيام أبي بكر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١١٥.

وصدر من أيام عمر، ثم أمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة، فقيل له في ذلك فقال: إذا سمع الناس أنّ الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه (۱).

وهذا ما ذهب إليه التفتازاني والقوشجي وغيرهما كما سيأتي.



<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام ١٤٢/١.

# حيّ على خير العمل بين الإثبات والرفع

والآن إلى استعراض ما يقوله بقية أهل المذاهب في ذلك، لمعرفة هل كان ذلك على عهد النبي المنطنة أم لا؟

المامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم: (حيّ أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم: (حيّ على خير العمل) ولا نقول به، لأنّه لم يصح عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم(؟) ولا حجّة في أحد دونه(؟)، ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب، مثل هذا لا يقال بالرأي، أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا، فهو عنه ثابت بأصح إسناد(١).

<sup>(</sup>١) المحلئ ١٦٠/٣.

ولنا أن نقول لابن حزم وأشياعه: إذا صحّ زعمه أنّه لم يصح عن النبي والله و الله والله والله

٢- قال البيهقي الشافعي في السنن الكبرئ: (باب ما روي
 في حي على خير العمل):

أخبرنا: أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا مالك بن أنس عن نافع، قال: كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثاً، ويشهد ثلاثاً، وكان أحياناً إذا قال: (حي على الفلاح) قال على إثرها: (حي على خير العمل).

ورواه عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر ربما زاد في أذانه (حي على خير العمل). ورواه الليث بن سعد عن نافع.

ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر أنّه كان يقول ذلك في أذانه. وكذلك رواه نسير بن ذعلوق عن ابن عمر وقال: في السفر. وروي ذلك عن أبي أمامة.

وأخبرنا: محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى، ثنا موسى بن داود، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد عن أبيه، أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال: (حيَّ على الفلاح)، قال: (حيَّ على خير العمل)، ويقول: هو الأذان الأول.

أخبرنا: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصفهاني، ثنا محمد بن عبد الله بن رستة، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن عن عبد الله بين محمد بين عمار وعمار وعمر ابني

حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان ينادي بالصبح فيقول: (حيَّ علىٰ خير العمل)، فأمره النبي صلىٰ الله عليه [وآله] وسلم أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك حيَّ علىٰ خير العمل.

قال الشيخ ـ البيهقي ـ: وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي عَلَيْ في الله في النبي عَلَيْ في الله فيما علم بلالاً وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه، وبالله التوفيق (١).

أقول: هذا جميع ما ذكره البيهقي في الباب المذكور، وإذا كان من حقنا التعقيب عليه وتنبيه القارئ إلىٰ ما ورد فيه فنقول:

أولاً: أنّ الأحاديث التي ساقها عن ابن عمر بأسانيد مختلفة توحي بأنّ ثمة رقابة مشدّدة على القائلين بها، وإلا فما معنى قول نافع وهو مولاه وأخبر الناس بحاله: كان أحياناً إذا قال: (حيّ على الفلاح)، قال على أثرها: (حيّ على خير العمل)؟

<sup>(</sup>١) السنن الكبري ٢/٤/١ ـ ٤٢٥.

أو قوله: ربما زاد في أذانه: (حيَّ علىٰ خير العمل) ونحو ذلك مما تقدّم نقله عنه، أليس ذلك يكشف لنا أنّ ابن عمر كان يخشىٰ من شدة المراقبة، فكان يقول: (حيَّ علىٰ خير العمل) حين يكون في مأمن من عيونها، ويتركها حين يخشىٰ مغبة المؤاخذة.

وإلا فالثابت عنه بأصح إسناد قوله لها، وقد مرَّ ذلك في نقل ابن حزم عنه، وسيأتي ما يؤكّد ذلك.

ثانياً: ما ذكره من حديث الآباء عن الأجداد عن بلال أنه كان ينادي بالصبح فيقول: (حيَّ علىٰ خير العمل)، فأمره النبي والله أن ينادي بالصبح فيقول: (حيَّ علىٰ خير العمل)، وترك (حيَّ علىٰ علىٰ علىٰ أن يجعل مكانه: (الصلاة خير من النوم)، وترك (حيَّ علىٰ خير العمل).

فهذا حديث لا يصح أن يُستدل به على النسخ، لأنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها كما قال الشوكاني، وسيأتي نقل ذلك عنه، وهو إن دل على شيء دل على أن الأذان بحي على خير العمل كان بأمر النبي والمناه المناه خير العمل كان بأمر النبي والمناه كان بأمر النبي والمناه المناه خير من النوم).

ثالثاً: قول البيهقي: ونحن نكره الزيادة فيه. فنسأله: هل أنّه يكره كل زيادة في الأذان بما هي زيادة، أو يكره خصوص هذه اللفظة؟

فإذا كان يكره كل زيادة فيه فما رأيه في التثويب، وهو قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم)؟ فهو أيضاً زيادة لم تثبت عن النبي والمين كما قال أبو حنيفة فيما رواه عن حماد بن إبراهيم، قال عماد عن سألته أي إبراهيم عن التثويب، فقال: هو مما أحدثه الناس، وهو حسن مما أحدثوا... الخ(1).

ونحن لنا شهادته وله استحسانه، وكيف نستحسن أمراً لم يأت به رسول الله عليها ؟

وجاء في الموطأ لمالك والمنتقىٰ للزرقاني عن مالك: أنه بلغه أن المؤذّن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائماً، فقال: الصلاة (خير من النوم)، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح<sup>(۱)</sup>.

قال السيوطي في شرحه: قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً

<sup>(</sup>١) جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) الموطأ بشرح تنوير الحوالك ٧١/١. المنتقىٰ ١٣٨/١.

روىٰ هذا عن عمر من وجه يُحتج به وتُعلم صحّته... الخ.

أقول: هذا غريب من ابن عبد البروهو من أتباع مالك الذين يرون أنه ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وهذا التثويب البدعي ورد في كتاب مالك، فكيف ينكره ابن عبد البر؟ ولكن للهوى سلطان فوق سلطان العلم.

قال ابن حزم: ولا نقول بهذا ـ التثويب ـ أيضاً، لأنه لم يأت عن رسول الله عَلَيْ (١).

وقال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ـ يعني قول: (الصلاة خير من النوم)(٢).

إلىٰ غير ذلك من أقوال ثبت بدعيتها وعدم شرعيتها.

ونعود فنقول للبيهقي أيضاً: ونحن أيضاً نكره الزيادة في الأذان، والتثويب من الزيادة، فلماذا حاول جاهداً إثباتها، مع روايته لكثير من الروايات التي تنفي شرعيتها؟! فيبدو أنّه كغيره مزدوج المعايير، فلنتركه ونعود إلى استعراض بقية الأقوال في

<sup>(</sup>١) المحلئ ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة كما في نيل الأوطار ٣٨/٢

شرعية الأذان بحيَّ علىٰ خير العمل.

٣- قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى - أحد أثمة الزيدية - في كتابه البحر الزخّار:

(مسألة) ( ٥ جميعاً ) ـ أي إجماع القاسمية والناصرية ـ وأخيراً قولي ( ش ) ـ أي قول الشافعي ـ ومنهما ـ أي الأذان والإقامة ـ حيَّ على خير العمل، لخبر علي: سمعت رسول الله الخبر (١) (ق) ـ أي القاسم ـ أمر شَيْنَ بالتأذين به (٢).

أبو محذورة: أمرني الله الخبر (٢). وزاده ابن عمر

<sup>(</sup>۱) أقول: جاء في جواهر الأخبار والآثار لابن بهران الصعدي بهامش البحر الزخّار ۱۹۱/۱: قوله: (لخبر علي عليه النخس الخ) روي عن علي عليه أنّه قال: سمعت رسول الله علي يقول: (اعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة) وأمر بلالاً أن يؤذن: حيَّ علىٰ خير العمل. حكاه في الشفاء.

<sup>(</sup>٣) وجاء في المصدر السابق: قوله: (أبو محذورة أمرني رسول الله الله المنابق) لفظه في الانتصار: الحجة الثالثة ما روئ محمد بن منصور في كتابه الجامع بإسناده عن رجال مرضيين عن أبي محذورة أحد مؤذني =

#### وعلي بن الحسين في أذانهما<sup>(١)</sup>.

رسول الله ﷺ أنه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقول في الأذان:
 (حيَّ علىٰ خير العمل). انتهىٰ.

والمذكور في الشفاء عن هذيل بن بلال المدائني، قال: سمعت ابن أبي محذورة يقول: (حيَّ علىٰ الفلاح، حيَّ علىٰ خير العمل). والله أعلم.

(۱) وجاء في المصدر السابق أيضاً: قوله: (وزاده ابن عمر وعلي بن الحسين في أذانهما) قال في الشفاء: وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه ربما زاد في أذانه (حيَّ علىٰ خير العمل) . وفيه عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه أنّه كان إذا قال (حيَّ علىٰ الفلاح) قال: (حيَّ علىٰ خير العمل). ويقول: هو الأذان الأول.

وفيه أيضاً: عن محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين المنظى، أنه كان إذا قال: (حي على الفلاح)، قال: (حي على خير العمل). قال يعني محمد بن علي -: وكانت هذه الكلمة في الأذان، فأمر عمر بن الخطاب أن يكفّوا عنها مخافة أن تثبّط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة.

قلت - والقائل هو ابن بهران الصعدي صاحب الكتاب ـ: وحكىٰ سعد الدين التفتازاني في حاشيته علىٰ شرح العضد: عن عمر أنّه كان يقول: ثلاث كنَّ علىٰ عهد رسول الله علىٰ الحرّمهن وانهىٰ عنهن متعة الحج، ومتعة النكاح، وحيَّ علىٰ خير العمل. انتهىٰ.

(ها) ـ يعني الفقهاء ـ لم يذكر في خبر بدء الأذان. وقال على بن الحسين: هو الأذان الأول، فهو منسوخ، وأمر عمر بتركه.

قلنا: قد ذكره والمنطئة بعد، ويعني بالأول المنسوخ قبل أمر عمر بتركه، وأمره بتركه كان استصلاحاً، لئلا يُستغنى بالصلاة عن الجهاد لجعلها خير الأعمال، وذلك ليس بحجة ولا نسخ(۱).

٤ - جاء في الروض النضير للسياغي، وهـ و مـن كتـب
 الزيدية أيضاً:

وللسيد أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي صاحب (الجامع الكافي) - ممن ذكره الذهبي في النبلاء وأحسن الثناء عليه بما يستحقه - كتاب نحو كراسين أو ثلاثة في التأذين بحي على خير العمل (٢)، أورد فيه أحاديث مرفوعة وموقوفة على أمير المؤمنين عليه وبنيه الحسنين ومحمد ابن الحنفية وغيرهم من بنيهم ومن بني هاشم، وفي أسانيد ذلك

<sup>(</sup>١) البحر الزخّار ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) طُبع مؤخراً باسم (الأذان بحي على خير العمل)، تحقيق: محمد يحيى سالم عزان، ط مكتبة بدر صنعاء، ولم أحصل على نسخة منه.

مَن قد تُكلّم فيه، إلا أن في مجموعها ما يقوي بعضها بعضاً، ويدل أنّ له أصلاً.

وقد نقل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليسته في (الاعتصام) من ذلك شطراً، فليراجعه من أراد الإطلاع على بعض كتب السيد أبي عبد الله العلوي.

وقال ابن حميد في (التوضيح): قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله: ذكر المحب الطبري إمام الشافعية في عصره في كتابه الجليل المسمَّىٰ بـ (إحكام الأحكام) ما لفظه:

ذكر الحيعلة بحيَّ على خير العمل عن صدقة بن يسار عن أي أمامة بن سهل بن حنيف أنه كان إذا أذّن قال: حيَّ على خير العمل. أخرجه سعيد بن منصور.

وروىٰ ابن حزم في كتاب (الإجماع) عن ابن عن أنّه كان يقول في أذانه: حيَّ علىٰ خير العمل<sup>(۱)</sup>.

وجاء فيه أيضاً نقلاً عن كتاب (التلويح في شرح الجامع الصحيح) لمغلطاي إمام الحنفية ما لفظه: (وأما حيَّ علىٰ خير

<sup>(</sup>١) الروض النضير ٥٤١/١.

العمل فذكر ابن حزم أنّه صحَّ عن عبد الله بن عمر وأبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنهما كانا يقولان في أذانهما: حيَّ على خير العمل). قال مغلطاي: وكان على بن الحسين يفعله(١).

وذكر سعد الدين التفتازاني في (حاشية شرح عضد الدين على المختصر في الأصول) أن (حي على خير العمل) كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وأن عمر هو الذي أمر أن يكف الناس عن ذلك، مخافة أن يثبط الناس عن الجهاد، ويتكلوا على الصلاة (٢).

وفي شرح المقاصد ٢١٥/٢ قال السعد التفتازاني: وقد كان عمر معترفاً بشرعية المتعتين في عهد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم على ما روي عنه أنّه قال: ثلاث كنَّ على عهد رسول الله تعالىٰ عَلَيْ أنا أنهىٰ عنهن وأحرّمهن، وهي متعة النساء، ومتعة الحج، وحيَّ علىٰ خير العمل.

وفي شرح التجريد للقوشجي في أواخر مبحث الإمامة: ثلاث كن على عهد رسول الله عليهن وأنا أنهى عنهن وأحرّمهن وأعاقب عليهن: =

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٥٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) راجع ٤٢/٢ تجد قوله: إنّ عمر كان يقول: ثلاث كنّ على عهد رسول الله على الله على الله على عنهن وأنهى عنهن: متعة الحج، ومتعة النكاح، وحيّ على خير العمل.

وهو معنى ما ذكره الإمام الهادي إلى الحق عليت في الأحكام ما لفظه:

وقد صح لنا أن (حي على خير العمل) كانت على عهد رسول الله على يؤذنون بها، ولم تُطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب، فإنه أمر بطرحها، وقال: أخاف أن يتكل الناس على ذلك.

وفي كتاب (السنام) ما لفظه: الصحيح أنّ الأذان شرع بحيّ على خير العمل، لأنّه اتفق على الأذان به يوم الخندق، ولأنّه دعاء إلى الصلاة، وقد قال المنتاز: ((خير أعمالكم الصلاة)) انتهى.

وقال ابن حميد في (توضيحه) وقد ذكر الروياني أن للشافعي قولاً مشهوراً بالقول به:

وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية: إنّه كان (حيّ على خير العمل) من ألفاظ الأذان.

متعة النساء، ومتعة الحج، وحيَّ علىٰ خير العمل.

وهولاء: التفتازاني والجرجاني والقوشجي من أعلام المتكلمين الأشاعرة.

قال الزركشي في (البحر المحيط): ومنها ما الخلاف فيه موجود كوجوده في غيرها، وكان ابن عمر ـ وهو عميد أهل المدينة ـ يرى إفراد الأذان والقول فيه (حيَّ علىٰ خير العمل).

وجاء فيه أيضاً: وممن جنح من مجتهدي المتأخرين إلى تصحيح كونه من ألفاظ الأذان العلاّمة الجلال في (ضوء النهار) ونقل فيه إجماع العترة عليه الله المعترة عليه المعترة ا

وكذا صاحب منظومة الهدئ ولفظه:

ونهما حيَّ على خيرِ العمل قالَ به آلُ النبيِّ عن كُمَل ونهما حيَّ على خيرِ العمل وأحوطُ القولينِ عندي العمل (١)

٥- قال الشعراني في كتابه (الكبريت الأحمر): وقال يعني محي الدين بن عربي الحاتمي - ما عرفت مستند من كره قول المؤذّن: (حي علىٰ خير العمل)، فإنه روي أن رسول الله صلىٰ الله عليه [وآله] وسلم أمر بها يوم حفر الخندق، والصلاة خير موضوع كما ورد، فما أخطأ من جعلها في الأذان، بل اقتدىٰ إن صح هذا الخبر... وأطال في ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) الروض النضير ٥٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) الكبريت الأحمر (بهامش اليواقيت والجواهر)، ص ٤١.

٦- قال الشوكاني - الزيدي سابقاً والسلفي لاحقاً - في نيل الأوطار في هذه المسألة:

وقد ذهبت العترة إلى إثباته ـ حيَّ علىٰ خير العمل ـ وأنّه بعد قول المؤذن: (حيَّ علىٰ الفلاح)، قالوا: يقول مرتين: (حيَّ علىٰ علىٰ خير العمل)...

واحتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.

قال في الأحكام: وقد صحَّ لنا أنَّ (حيَّ على خير العمل) كانت على عهد رسول الله والله الله والله على عهد رسول الله والله والله

وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنّه كان يؤذن بحيَّ على خير العمل أحياناً. وروى فيها عن على بن الحسين أنّه قال: هو الأذان الأول.

وروى الحب الطبري بذلك في أحكامه عن زيد بن أرقم

أنّه أذّن بذلك.

قال المحب الطبري: رواه ابن حزم، ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعاً.

وقول بعضهم: وقد صحّح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفاً ومرفوعاً ليس بصحيح، اللهم إلا أن يريد بقوله: مرفوعاً قول علي بن الحسين: (هو الأذان الأول). ولم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث.

ثم قال الشوكاني: وأجاب الجمهور عن أدلّة إثباته بأنّ الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك.

قالوا: وإذا صحَّ ما روي من أنّه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها، وقد أورد البيهقي حديثاً في نسخ ذلك، ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها(١).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٣٩/٢.

أقول: ما ذكره الشوكاني من جواب الجمهور لا يصلح أن يكون جواباً، وذلك لعدة وجوه:

أولاً: خلو دواوين الحديث التي ذكروها لا ينفي ورودها في غيرها، ويكفي ورود ذلك فيما ذكره الشوكاني نقلاً عن كتب أهل البيت المنظم ، وأنها كانت على عهد رسول الله المنظم يوذن بها، ولم تُطرح إلا في زمن عمر.

وإذا كان خلو الصحيحين حجة صحيحة عنده فقد خليا من التثويب أيضاً وهي (الصلاة خير من النوم)، فلماذا التزم به؟!

ثانياً: ما مرَّ نقله في الهامش عن جواهر الأخبار للصعدي من خبر علي عليه أنّ النبي و النبي و المربلالاً أن يؤذن بها، وكذا ما مرَّ عن أبي محذورة - أحد مؤذّني الرسول (ص) - قال: أمرني رسول الله و النبي المربي على خير العمل.

ثالثاً: يكفي القائلين بإثبات (حيَّ على خير العمل) في الأذان والإقامة عن طريق الرفع قول الإمام على بن الخسين عليه الأذان الأول). يعنى الأذان الذي أمر به

رسول الله الله المنافق (١).

٧ قال الشيخ محمد زاهد الكوثى الحنفي في تقريضه لكتاب الروض النضير للسياغي وقد مرَّ النقل عنه برقم (٤):

ولفظ (حيَّ على خير العمل) في الأذان يوازن الجهر بالبسملة، فيجريان في مجرى واحد، حيث صحَّ فيهما الموقوف دون المرفوع الصريح في التحقيق(؟).

وقد روى محمد بن الحسن في الموطأ عن مالك عن نافع عن الغع عن الغط المذكور، كما يروي مثله الليث عن نافع.

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي نحو ذلك عن عدة

(۱) لم يكتف الشوكاني بما قاله في نيل الأوطار، بل عرَّض بالشيعة في هذه المسألة، فقال في رسالته (إرشاد السائل إلىٰ دلائل المسائل) المطبوعة ضمن المجلد الثالث من المجموعة المنيرية، ص ١٢٢: (كما خالف فيه الأذان ـ بعض الشيعة، فأوجب له الحيعلة بحي علىٰ خير العمل).

وليتني أدري ما ذنب الشيعة إذا كانوا متَّبعين لسنة النبي بينين وليسوا بمبتدِعين، فهل كان ابن عمر من الشيعة؟ وهل كان أبو محذورة من الشيعة؟ وهل كان أبو أمامة من الشيعة؟ الشيعة؟ وهل كان أبو أمامة من الشيعة؟ وهل كان زيد بن أرقم من الشيعة؟ فهؤلاء جميعاً كانوا يذكرون الحيعلة بحى على خير العمل.

من الصحابة والتابعين، ولا سيما عن علي زين العابدين بن الحسين عليه المحلما، ومن تمسَّك الحسين عليه المال ومن تمسَّك بالموقوف يعتبره في حُكم المرفوع في المسألتين.

وأما قول ابن تيمية في منهاجه بأنَّ اللفظ المذكور بدعة الروافض وشعارهم فمن مجازفاته، ويأبىٰ الله أن يكون ابن عمر وعلى بن الحسين يبتدعانه، أو أن يوصما برفض...

ثم قال: وابن أبي هريرة من الشافعية يرى ترك السنّة إذا أصبحت شعاراً للمبتدعة، وفرَّع على هذا الأصل:

ترك الترجيع في الأذان<sup>(۱)</sup> والجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر، والتختم باليمين، وتسطيح القبور. لكن في هذا التأصيل والتفريع كلاماً ليس هذا محلاً للإفاضة فيه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الترجيع هو العودة إلى ذكر الشهادتين، وقد أخذ به مالك والشافعي والجمهور، واستمر عليه أهل المدينة، وتواتر نقلهم له عن أذان بلال، وأسقطه الكوفيون، وخير فيه أهل الحديث أحمد وإسحاق والطبري وداود على أصلهم في الأحاديث إذا صحّت وتعارضت ولم يعرف التاريخ. (راجع إكمال المعلم ١٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) الروض النضير ٢٧/١.

أقول: ما أشار إليه من رواية محمد بن الحسن في الموطأ قال: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن ابن عمر أنّه كان يكبّر في النداء ثلاثاً، ويتشهد ثلاثاً، وكان أحياناً إذا قال: (حيّ على الفلاح)، قال على أثرها: (حيّ على خير العمل)(١).

انظر الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني بتحقيق سعيد اللحام، وقد علّق المحقق المذكور بقوله: لم يرد في الأحاديث المرفوعة تثليث التكبير، و(حيَّ علىٰ خير العمل)، وذكر ابن تيمية أنّ هذه الزيادة إنّما جاءت من الشيعة ؟!

### تعقيب على سعيد اللحام

من الغريب أن يكتب اللحام ذلك، وهو يعلق على كتاب الموطأ لمالك، ثم يكذّب ذلك والموطأ عنده وعند قومه من صحاح الكتب عند أهل السنّة، فما ذنب الشيعة في هذا المقام؟

هب أن مغفّلاً أراد تصديقه في ما نقله عن ابن تيمية، فكيف له لو أراد تصديق ابن تيمية فيما زعمه (أنّ هذه الزيادة إنّما جاءت من الشيعة)؟ وهي مروية عن ابن عمر، رواها مالك

<sup>(</sup>١) الموطأ، ص ٥٧: باب الأذان والتثويب، الحديث رقم ٩٢.

في الموطأ، فهل أنّ كتاب الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني والذي توليت كبر تحقيقه هو من كتب الشيعة؟

وهل أنّ مالك بن أنس صاحب الموطأ كان من الشيعة؟
وهل أنّ محمد بن الحسن راوي الموطأ كان من الشيعة؟
وهل أنّ نافعاً مولى ابن عمر الراوي لذلك عنه كان من
الشيعة؟

وهل أن ابن عمر الذي كان يقول أحياناً: (حي على خير العمل) كان من الشيعة؟

أيّ ذنب للشيعة في ذلك يا مسلمون؟!

ثم يا أيها اللحام الذي لا تجيد صنعة اللقب، ولم تربأ بنفسك عن الكذب، لو أبصرت الطريق وصَدَقت في التحقيق، لرجعت إلى نص ما قاله ابن تيمية في ذلك، فإنّه قال: (إنّ اللفظ المذكور - حيَّ علىٰ خير العمل - بدعة الروافض وشعارهم). وقد مرّ محكياً عنه في كلام الكوثري، وابن تيمية في قوله كاذب في أوله، صادق في آخره.

أما كذبه نفي نسبته بدعية (حيَّ علىٰ خير العمل) إلىٰ

الروافض، وقد تبين بما قدمناه أنّ (حيّ على خير العمل) جزء من الأذان والإقامة، وهو الأذان الأول الذي كان على عهد النبي المنافية ، فمتى ابتدعه الروافض؟ فهل كانوا هم الذين أوحوا بالأذان لرؤيا رأوها كما يزعم غيرهم بأنّ الأذان كان لرؤيا عبد الله بن زيد بن ثعلبة؟؟ معاذ الله أن يقول ذلك مسلم شيعي.

ولا ننسى كلمة الشيخ الكوثري الحنفي رداً على ابن تيمية، إذ قال في ذلك: ويأبى الله أن يكون ابن عمر وعلي بن الحسين يبتدعانه أو أن يُوصما برفض.

ونحن نزيد عليه فنقول: ويأبئ الله تعالىٰ أن يكون الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليت وأحفاده من بقية أئمة أهل البيت علي وهم جميعاً أدرى بأحكام الشرع لأنهم أهل الدار، من أولئك الأغيار الذي تسلقوا عليها من وراء جدار - ثم بقية الصحابة الذين وصلت أسماؤهم مثل أبي أمامة بن سهل وهو من البدريين - وزيد بن أرقم وابن عمر ومن بعدهم من التابعين.

يأبئ الله تعالىٰ والمؤمنون أن يكون كل أولئك يبتدعون في

الدين ما لم يكن.

حاشا لله أن يكون على أمير المؤمنين عليته قد التزم بدعة، وهو الذي قال فيه الرسول الكريم والمنت الحقيد: ((على مع الحق، والحق مع على، لن يفترقا حتى يردا على الحوض)، وقال فيه أيضاً: ((اللهم أدر الحق معه حيث دار))(().

أعرفت أيها الأخ المسلم كيف استبان كذب ابن تيمية ومَن قال بمقالته، فزعم أن (حيَّ علىٰ خير العمل) من بِدَع الروافض؟ إنّ التزام الشيعة بـ (حيَّ علىٰ خير العمل) إنّما هو التزام بسُنة أهل البيت عَلِيَهُ ، وهي السنة الصحيحة حتىٰ أصبحت شعاراً لهم. ومن هنا قلنا: إنّ ابن تيمية صادق في آخر كلامه، حيث قال: (وشعاراً لهم).

وقد تجيش نفس القارئ بسؤال: لماذا أصرَّ أهل البيت الله وشيعتهم على الالتزام بذلك الشعار؟

والجواب بكل بساطة أنّ لذلك الشعار مدلوله الخاص الذي ينبثق من العقيدة بالولاية والموالاة، ويتّسق مع الإيمان

<sup>(</sup>۱) راجع الفدير ۱۷۷/۳ - ۱۸۰.

١٢٠ .....حي على خير العمل

بالتوحيد والرسالة.

أمّا كيف ينبثق ؟ وكيف يتسق ؟ فهذا ما سنبيّنه فيما يأتي إن شاء الله تعالىٰ.



# ماذا يعني ذلك الشعار؟

يختلف المسلمون في منظورهم إلى ذلك الشعار، فهم فيه فتتان:

إحداهما: الفئات الحاكمة، وبالطبع يكون منظورها هو الذائع الشائع بين المسلمين، فترى أن (حي على خير العمل) محض دعوة للمسلمين إلى خير العمل الذي كان في عرفهم السائد هو الصلاة، باعتبار أنها ميزان قبول الأعمال، فإن قُبِلت قُبل ما سواها، وإن رُدَّ ما سواها.

وهذا هو ما تستوجبه طبيعة الأذان أيضاً.

لكن الخليفة عمر بن الخطاب ارتأى رفع ذلك الشعار من

الأذان، لثلا يتكل عليه المسلمون ويتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله، وحيث كانت رغبته في توسيع رقعة الفتوحات الإسلامية، وتلك الرغبة تستدعي أكبر عدد من المسلمين للانضمام إلى مقاتلي الجبهات لتكثير صفوف المجاهدين، فتأوّل ورأى أن من المصلحة رفع ذلك الشعار، لأنّ بقاءه يُهتف به خمس مرات في اليوم والليلة يشد المسلمين إلى الصلاة أكثر، وفيه نحو تثبيط للعزائم عن المسارعة إلى الجهاد، خصوصاً وأنّ الجهاد فيه تعريض النفس للمخاطر، بينما الصلاة ليس فيها ذلك، والنفس بحكم طبيعتها تميل إلى جانب الدعة وحب السلامة، فأصر على رفع (حي على خير العمل).

هكذا قيل في تعليل الرفع، وهذا هو الرأي الشائع الذائع بين المسلمين يومئذٍ ـ كما قلنا ـ تبعاً للتفسير الرسمي.

وإزاء ذلك كانت المواقف مختلفة، فلم يكن جميع الصحابة راضين عن هذا التصرف، ولا يذعنون بصحة ذلك التفسير.

ويبدو أن التفاوت عند الأشخاص حسب الظروف، فبينا نجد مثل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي يسمع

المؤذن في المسجد فيبكي، ويبكي معه بنوه لبكائه، فلما فرغ المؤذن قال: أتدرون ما يقول المؤذن؟ ثم شرع في بيان معاني فصول الأذان فصلاً فصلاً و والحديث طويل ولم يرد فيه ذكر تفسير معنى (حي على خير العمل)، إمّا لأن المؤذن لم يقله، وإما أن يكون تر ك ذلك للتقية كما قال الصدوق في كتابه معاني الأخبار، حيث قال: إنّما ترك الراوي لهذا الحديث (حي على خير العمل) للتقية.

ومهما يكن السبب فإنا نجد الإمام أمير المؤمنين عليستهم أيام خلافته كان إذا رأى ابن النباج مؤذنه وكان يقول: (حيَّ علىٰ خير العمل، حيَّ علىٰ خير العمل)، كان إذا رآه قال له: مرحباً بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرحباً وأهلاً(۱).

ويعني بقوله ذلك أن من ترك (حي على خير العمل) لم يقل عدلاً، بل حاد عن جادة الصواب، والفرق بين المقامين واضح، ففي الأول لم يفسر (حي على خير العمل) لما قلناه فيما تقدم، ولما واتته الظروف بذكرها أيام خلافته كان يرحب بمؤذنه ابن النباج، ويقول له ما مراً.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١٨٧/١.

وهذا ابن عمر مثلاً وهو ابن من حرَّم النّداء بذلك الشعار لم يذعن لذلك التحريم، فكان يؤذن بحيَّ على خير العمل أحياناً كما قيل، ويعني فعله ذلك أنّه كان يؤذن بذلك إذا أمن بطش الرقيب الحاكم مثلاً، وينكر حين لا أمن، كما أنّ فعله يوحي بتصديق مقولة أبيه: (أنا أنهى عنها وأعاقب عليها)، فمتى أمن ابن عمر فعَل، ومتى لم يأمن لم يفعل.

وهذا ابن عباس وهو حبر الأمة وصاحب المكانة عند عمر، يجيب عكرمة وقد سأله عن ذلك، فقال: أخبرني لأي شيء حُذف من الأذان (حيَّ علىٰ خير العمل)؟

قال: أراد عمر بذلك أن لا يتكل الناس على الصلاة ويدَعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان (١).

فهذا الجواب من ابن عباس لا يتعدى التفسير الرسمي - إن صح التعبير - للمنع والرفع، وهذا هو الجانب الواقعي المعاش الظاهر الذي كان يصور وجهة نظر الخليفة ومن تبعه من المسلمين يومئذ ، ويبقى التصديق بوجاهته وعدمها تبعاً للأشخاص وعقائدهم.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع للصدوق ٢٧/٢ ط مؤسسة الأعلمي، سنة ١٤٠٨هـ.

ثانيتهما: الفئات التي تعكس وجهة نظر أهل البيت المنه ومن تابعهم، ويعبَّر عنه بالتفسير الآخر في تفسير تلك الصيغة، وتبعاً لذلك التفسير فسيكون المنظور الأول يحمل معنى المعارضة لهذا المنظور، خصوصاً وأن مسايرة الأحداث التاريخية والتزام أهل البيت المنه وتمسك من يتبعهم بإصرار على ذلك يعني أن الرأي الأول ليس بمقنع عندهم، ولديهم تفسير آخر.

فما هو ذلك التفسير؟

إنّه (الولاية) بمعنى موالاة على وأهل بيته.

وهذا المعنى هو الذي ذكره ثلاثة من أئمة أهل البيت عَلَيْكُ وَأَكُدُوا عَلَيْهُ اللَّهُ مَن يَسْأَلُهُم عَن ذَلَك، وإليك التفصيل:

ا. قال الإمام الباقر عليت . خامس أئمة أهل البيت . لمحمد بن مروان: أتدري ما تفسير (حيَّ علىٰ خير العمل)؟ قال: لا. قال: دعاك إلىٰ البِرّ، أتدري بِرّ مَن؟ قال: لا. قال: إلىٰ بِر فاطمة وولدها عليت (١).

٢- الإمام الصادق عليته . سادس أثمة أهل البيت . فقد

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار، ص ٣٩.

سُئل عن معنى (حيَّ علىٰ خير العمل) فقال: (خير العمل) الولاية (١٠).

٣- الإمام موسى بن جعفر عليه المسابع أئمة أهل البيت وسأله ابن أبي عمير عن (حيّ على خير العمل) لم تُركت من الأذان؟ فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قال ابن أبي عمير: أريدهما جميعاً. فقال: أمّا العلّة الظاهرة فلئلا يدّع الناس الجهاد اتكالاً على الصلاة. وأما الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك (حيّ على خير العمل) من الأذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاء لها الهاهد عليها ودعاء لها الهاهد عليها ودعاء لها الهاهد العمل الولاية عليها ودعاء لها الهاهد عليها ودعاء لها الهاهد العمل الولاية الها عليها ودعاء لها الهاهد العمل الولاية الها العليها ودعاء لها الهاهد العمل الولاية الها الهاهد عليها ودعاء الها الهاهد العمل الولاية الهاهد عليها ودعاء الهاهد ا

وهذا التفسير للشعار الذي قلناه، إنّه ينبثق من الولاية، ثم هو الذي يتسق مع التوحيد والرسالة تمام الاتساق، فالإتيان بالشهادتين للتوحيد والرسالة يستدعي الإتيان بالولاية لكمال التشريع بهما، لأنّ الإيمان بالشهادة بالوحدانية لله تعالى من كماله وتمامه الشهادة بالرسالة لمحمد الإيمان بهما الشهادة بالوحدانية والرسالة من كمالهما وتمام الإيمان بهما الشهادة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) جامع الأحاديث ٢/٤/٢. علل الشرائع ٢٧/٢.

بالولاية لعلي، ولمّا كانت (حيَّ علىٰ خير العمل) منبثقة من الولاية، وتحمل تلك الشارة التي التزم بها المؤمنون تبعاً لأهل البيت عَلَمْ الله ، كان نفس المنع لهذا المعنىٰ هو المقبول.

ولمّا كانت ولاية على عَلَيْتُهُ ثابتة بنص الكتاب المجيد في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة ويُؤثّونَ الزَكاة وَهم راكِعُونَ ﴾ (١)، ويعتقد بها الشيعة تبعاً

الأول: أنَّ الأمة في هذه الآية على قولين: منهم من قال: إنها لا تدَّل =

<sup>(</sup>۱) قال الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين، ص ٤٤٨ بعد تقرير وجه الاستدلال بالآية المذكورة (سورة المائدة، الآية ٥٥) وبيان الكلام في معنىٰ الولي والولاية والمراد من الآية، والمراد من لفظ الولي هو المتصرف لا بمعنىٰ الحب والناصر قال: فصار معنىٰ الآية: إنّما المتصرف فيكم أيها الأمة هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذا، والمتصرف في كل أمة هو الإمام، فثبت أنّ هذه الآية دالة علىٰ إمامة شخص معيّن، وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون ذلك الشخص هو علياً رضى الله عنه، ويدل عليه وجهان:

لأمر النبي الله الذي نصبه عَلَماً وهادياً لأمته، وجعله خليفته من بعده.

لكن فئة من الأمة حادت عن الصواب، وبقيت فئة على موالاته تعلن بشعارها (حيَّ علىٰ خير العمل) في أذانها، كلما سنحت لهم الظروف بذلك.

ففي القرن الرابع الهجري كان ذلك الشعار معلناً به في جملة من البلاد الإسلامية، فقد حكي عن ابن الجنيد الإسكافي

الثاني: أنّه اتفق أثمة أهل التفسير على أنّ المراد بقوله ﴿الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤتُونَ الزّكاة وَهم راكِعُونَ ﴾ هـو على بن أبي طالب، فلمّا دلّ قوله ﴿إنّما وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُه ﴾ والمؤمنون الموصوفون بكذا على إمامة من كان مراداً بقوله ﴿والمؤمنون الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة ﴾ وثبت أنّ المراد بذلك هو على، ثبت دلالة هذه الآية على إمامة على رضي الله عنه.

علىٰ إمامة أحد منهم، ومنهم من قال: إنها تدل علىٰ إمامة علي بن أبي طالب. وليس في الأمة أحد يقول: إنها تدل علىٰ إمامة غيره. فلما ثبت دلالتها علىٰ أممل الإمامة وجب دلالتها علىٰ إمامة علي بن أبي طالب، إذ لو دلّت علىٰ إمامة غيره كان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً للإجماع، وهو باطل.

المتوفى سنة ٣٨١ هـ أنّه شاهد عمل جميع آل الرسول والنّه على ذلك، وكذلك عمل أهل طبرستان واليمن والكوفة ونواحيها وفي بعض من محال بغداد، فالجميع يؤذّنون بحي على خير العمل (١).

وأيضاً نحن إذا أخذنا بهذا التفسير فقد استرحنا من عناء تفسير الظواهر التي ظهرت على مسرح الأحداث عبر مسيرة التاريخ الإسلامي من مختلف الفئات الحاكمة في شتى الأصقاع.

حيث أصبحت كلمة (حيَّ علىٰ خير العمل) تعني عند شيعة أهل البيت البَيْلُ الدعوة إلىٰ ولاية علي، ومنها إلىٰ موالاتهم، وهو معنىٰ لا شك يثير سخط الحكام السنيين، لأنه يعني نسف شرعية حكومتهم، لذلك متىٰ ما استولىٰ حكام السنة منعوه، وكذلك العكس لو قُدر أن استولىٰ بعض الشيعة علىٰ الحُكم في بلدٍ مّا أعلن بذلك الشعار. ومن هذا المنطلق صعَّ قول من يقول: (إنّه شعار الرافضة)، علىٰ تسامح في التعبير عنهم بالرافضة.

ومن هذا المنطلق قال بعض المستشرقين: حتىٰ إذا نودي بها

<sup>(</sup>١) شرح من لا يحضره الفقيه١٧٧/.

ـ حيَّ علىٰ خير العمل ـ من مآذن مدينة من مدن أهل السنّة عرف السكان أنّ الحكومة أصبحت شيعية (١).

ومعنى ذلك هو استغلال السياسة لذلك الشعار سلباً وايجاباً، لأنه شعار يثير الشعور.



<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ١/١٦٥.

## الشعارات الدينية وسائل إعلامية

ليس من شك في أنّ الشعار (حيّ على خير العمل) قد استُغل ـ وجوداً وعدماً ـ كوسيلة إعلامية من قبل الفئات المتصارعة على الحكم، سواء في ذلك السنية منها أم الشيعية، كغيره من الشعارات الدينية كالجهر بالبسملة مثلاً.

فإذا كانت الفئة الحاكمة سُنية أمرت بمنعه، لتستقطب نحوها الشعور السُني بشتئ مذاهبه، وبذلك تحصل على عدد كبير من المسلمين ليكونوا أنصاراً لها.

وإذا كانت الفئة الحاكمة شيعية نادت به، ليستجيب لها كل شيعي فيكثر أنصارها. وهكذا دخلت السياسة في شؤون الناس الدينية، فأفسدت الكثير أسوة بكل ما تدخلت فيه مما ليس من شأنها التدخل فيه، ورحم الله القائل: ما دخلت السياسة في شيء إلا وأفسدته.

ومالنا نحن والدخول في السياسة، ويكفينا عرض نماذج من أحاديث السّاسة، الذين استغلوا شعار (حيّ على خير العمل) كوسيلة إعلامية، وسأكتفي بالإشارة إلى بعض الحوادث التي وقعت في التاريخ، ومنها ما وقع في أربع عواصم إسلامية بدءاً بمهبط الوحي حسب التسلسل التاريخي لتلك الحوادث.

العباسي ثار الحسين بن علي صاحب فخ، فدخل هو وأصحابه العباسي ثار الحسين بن علي صاحب فخ، فدخل هو وأصحابه المسجد النبوي الشريف عند أذان الصبح ونادوا: (أحد أحد). وصعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي عند موضع الجنائز، فقال للمؤذن: أذِّن به (حيَّ على خير العمل). فلما نظر إلى السيف في يده أذَّنَ بها، فسمعها الوالي العمري، فأحس بالشر ودُهش وصاح: (أغلقوا البغلة الباب، وأطعموني حبتي ماء). فكان ولده يُعرفون ببني حبتي ماء (أ.).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين، ص ٤٤٦.

٢- القاهرة: في سنة ٣٥٨ هـ قدم جوهر داعية الفاطمين، ودخل جامع ابن طولون، فأمر بالأذان بـ (حيَّ على خير العمل)، ثم بعده أذَّنَ في الجامع العتيق بذلك، وجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)(۱).

٣. جاء في نسمة السحر: قال الشريف محمد بن أسعد الجواني النسّابة:

أول من قال في الأذان بالليل: (محمد وعلي خير البشر) الحسن بن علي بن محمد بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه أذّن بذلك في حلب أيام سيف الدولة الحمداني سنة ٣٤٧هـ، ولم يزل الأذان كذلك إلى أيام محمود زنكي، فمنعه (٢).

ولما ولي سعد الدولة أبو المعالي بن سيف الدولة الحمداني سنة ٣٦٩ راد في الأذان: حي علىٰ خير العمل، ومحمد وعلي خير البشر<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الوردي ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) آثار الشيعة الإمامية ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الوردي ٢٢٢/١.

وحين أراد صلاح الدين الأيوبي الاستيلاء على حلب استنجد الوالي بأهلها، وطلب منهم العون، وأن يُعبَّنوا أنفسهم تعبئة عامة، فاشترط عليه الشيعة إن أجابوه أن يعيد في الأذان (حيَّ على خير العمل) في جميع المساجد، وينادى باسم الأئمة الاثني عشر أمام الجنائز، ويُكبَّر على الميت خمس تكبيرات، ويُفوّض أمر العقود والأنكحة لشيخ الشيعة أبي المكارم حمزة ابن زهرة، فقبل الوالي ذلك كله(۱).

٤ بغداد: في سنة ٤٥٠ هـ وقعت الفتنة ببغداد، وكان البساسيري داعية للمستنصر الفاطمي، فلمّا استولىٰ علىٰ بغداد خطب يوم الجمعة ١٣ ذي القعدة في جامع المنصور ببغداد للمستنصر. وأذّنوا به (حيّ علىٰ خير العمل)، ولمّا انتهت الفتنة رُفع من الأذان (حيّ علىٰ خير العمل) ".

٥ - وجاء في (سير أعلام النبلاء) في آخر ترجمة أمير الجيوش الملك الأفضل: ووزر بعد هلاك الآمر - الفاطمي - أمير الجيوش أبو على أحمد بن الأفضل، وكان... سائساً سُنياً كأبيه

<sup>(</sup>١) الشيعة في الميزان لمغنية، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الوردي ٥٠٥/١.

وجده، فحجر علىٰ الحافظ...

وقيل: إنه ترك من الخطبة اسم الحافظ وخطب لنفسه، وقطع الأذان بحي على خير العمل، فنفرت منه الرعية وغالبهم شيعة، فقتل وهو يلعب بالكرة سنة ٥٢٦ هـ، وجددوا البيعة للحافظ(۱).

٦- في سنة ٧٠٩ هـ لما أعلن السلطان المغولي تشيّعه أمر
 بتغيير الخطبة وذِكر الأئمة الاثني عشر عليه على المنابر، وذِكر
 (حي على خير العمل) في الأذان...

٧- وفي سنة ٩٠٨ هـ أعلن السلطان يوسف عادل شاه تشيّعه، وهو رأس الملوك العادلشاهية في بيجابور الهند، وأمر الناس عامة بالحضور في المسجد الجامع، وصعد المنبر السيد نقيب خان من عظماء المدينة، وأذّن فقال في أذانه: (أشهد أن عليًا ولي الله...)، واستمر الحال حتى ولي السلطنة إبراهيم بن إسماعيل بن يوسف عادلشاه، فأيّد أهل السنة، ورفع الشعار. ولما اعتل علة الوفاة بلغه أن ابنه علي عادل شاه رقى المنبر

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤/٨/١٤.

بنفسه، وأذَّن على طريقة الإمامية في أوقات الصلاة(١).

٨ ـ وفي سنة ٩٠٨ هـ أمر الشاه عباس الصفوي أن يُوَذّن بحي على خير العمل في جميع بلاد إيران، ونقش على النقود اسم على وآله (٢).

٩ - في سنة ٩٣٠ هـ أمر الشاه إسماعيل الأول الصفوي بالأذان بحيً على خير العمل، وبقي الأذان به حتى أيام إسماعيل الثاني الذي كان على مذهب آبائه في التشيّع فترة من حكمه، فزيَّن له مير مخدوم الشريفي مذهب أهل السنة فعدل إليه، ومنع من الشعارات الشيعية في الأذان وغيره، ثم أحسَّ أن أهل السنة يرومون خلعه، لأنه لا يجوز لخليفتين متعاصرين أن يحكما ما لم يكن بينهما بحر، وخليفة آل عثمان أقدم منه بيعة، فعليه أن يخلع نفسه أو يخلعه أهل السنّة، فعاد إلى التشيّع حفاظاً على عرشه، وأعاد الشعار على ما كان.

وهكذا نجد الساسة يدخلون على قلوب الناس من منافذها العقائدية بغير استئذان، استحواذاً عليهم لأغراضهم

<sup>(</sup>١) آثار الشيعة الإمامية ١٥٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الشيعة في الميزان لمغنية، ص ١٧٦.

وتسخيرهم لرغباتهم. وما أكثر الشواهد على تلك الصفحات الحمراء التي خطّها الساسة بدماء الناس، فهم الذين يخطّطون، وهم الذين يورون وقدة الفتنة الطائفية في سبيل أطماعهم، وتكون الوسيلة لهم هي الدين، ويبقى الأذان الحد الفاصل، ويكون الضحايا هم الأبرياء.

ففي سنة ٤٤١ هـ مثلاً وقعت فتنة بين الشيعة والسنة، وتفاقم الشر، وشرع الشيعة في بناء سور يحيط بالكرخ لصد عادية المعتدين، وهكذا شرع السنة في بناء سور على سوق القلائين، وأذن أهل كل حزب مقتضى مذهبهم (١).

وفي سنة ٤٤٧ هـ وقعت فتنة بين الشافعية والحنابلة، كان السبيل إلى إثارتها هو أنّ الحنابلة أنكروا على الشافعية الجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والترجيع في الأذان (٢).

وفي حوادث سنة ٣٤٣ هـ ذكروا وفاة أبي عمر الزاهـ د محمد بن عبد الواحد ببغداد، وحدث أبو العلاء المعري أنّ البغداديين حدّثوه أنّه لمّا عبرت السنّة بأبي عمرو في الكرخ وهو

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الوردي ٤٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٤٩٤/١.

شيعة بغداد، وحوله التكبير والتهليل قال قائل: (هذا والله لا كمن دُفنت ليلاً)، يعني فاطمة عليكا، فثار أهل الكرخ، وقتل بينهم جماعة، وطُرح أبو عمرو عن النعش، وجُرح جراحاً كثيرة (١).

انظر بربك إلى هذه الحال البشعة، والشتيمة المقذعة، لماذا يقول قائلهم هذا القول المستهجن؟ فيذكر فاطمة البتول وبضعة الرسول صلى الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها. وماذا أراد ذلك الشرير من فتنة أثارها، فاصطلى جماعة المسلمين أوارها؟ حتى لحق الأذى بميتهم فطرحت جنازته، وجُرحت جثته، أليس ذلك كله من نتائج كلمة سيئة، قالها سيئ وأراد بها سوءاً؟

وإذا تأملت في خلفيات كل الحوادث التي يطغىٰ عليها العنف الطائفي تجد وراءها أصابع الساسة دسّاسة.

وفي جميع الأحوال يُتّخَذ الدين ذريعة، واختلاف المذهب وسيلة لتبرير وتمرير الجرائم، ويُؤخذ البريء بذنب الجاني لوكان هناك جان وكانت جناية.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٣٩٧/١.

ويحضرني شاهد له دلالة في المقام، فقد روى المؤرخون أن عميد المُلك وزير طغرل بك السلجوقي، كان كثير الواقعية في الإمام الشافعي، فخاطب طغرل بك في سنة ٤٥٨ هـ في لعن الرافضة بخراسان (؟). فأذِن له بذلك، فأمر بلعنهم، وأضاف إليهم الأشعرية (؟)، فأنِفَ من ذلك أثمة خراسان، منهم أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجويني، وقد هاجر إلى الحرمين الشريفين فأقام بمكة أربع سنين فسمي إمام الحرمين (1).

فانظر إلى هذه الحادثة، وتأمّل في أبعادها، وتسائل مع نفسك:

أولاً: لماذا كان عميد اللك كثير الوقيعة في الإمام الشافعي؟

ثانياً: لماذا يستصدر الإذن من طغرل بك مرسوماً بلعن الرافضة؟ وماذا كان ذنبهم؟

ثالثاً: لماذا يضيف إليهم الأشعرية؟ وماذا كان ذنبهم؟ ولعل جواب التساؤل الأول يكمن في أنّ الإمام الشافعي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٥١٤/١.

كان يرى حب آل محمد واللياؤ، وحبّهم يومئذ علامة الرفض، وقد التهم بذلك حتى اشتهر قوله:

إن كانَ رفضاً حُبُ آلِ محمد فليَشهد الثقلانِ أني رافضي

فما دام الشافعي يستشهد الثقلان على رفضه، إذن فليكن كل الرافضة ضحية معهم لبغض عميد اللك الناصبي، فيلعنهم على المنابر، وهو بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، ومنه يعلم جواب التساؤل الثاني، لكن يبقى اللغز المحير هو لعن الأشعرية، لماذا أضافهم عميد اللك فلعنهم مع الرافضة على المنابر؟

والجواب يبقى عند الماتريدية لاختلافهم مع الأشاعرة.

### 00000

ونعود إلى شعار (حيّ على خير العمل) الذي قلنا عنه: إنّه قد استُغل كوسيلة إعلامية، وذكرنا بعض الشواهد على ذلك، ونضيف الآن إلى ما سبق أنّ القلقشندي في كتابه صبح الأعشى طالعنا بمفاجأة غريبة، حيث ذكر أنّ الشعار استُعمل بدل الحيعلتين، واستُغل في أيمان البيعة عند الزيدية (؟) فقد قال:

وهم - الزيدية - يقولون: إنّ نص الأذان بدل الحيعلتين (حيّ على خير العمل)، يقولونها في أذانهم مرتين بدل الحيعلتين، وربما قالوا قبل ذلك: (محمد وعلي خير البشر، وعترتهما خير العتر)، ومن رأى أنّ هذه بدعة فقد حاد عن الجادة.

وقال أيضاً: وأيمانهم - في البيعة - أيمان أهل السنّة، يعني فيحلّفون كما تقدم، ويزيدون فيها (وإلاّ برئت من معتقد زيد بن علي، ورأيت أنّ قولي في الأذان (حيَّ علىٰ خير العمل) بدعة (١).

أقول: لقد سبق أن ذكرت للقارئ ما قاله أئمة الزيدية في كتبهم في هذه المسألة، ولم يكن فيها ما ذكره عنهم القلقشندي من أنّهم يقولون (حيَّ علىٰ خير العمل) بدل الحيعلتين، كما لم يكن فيها ما ذكره بعد ذلك جملةً وتفصيلاً، فراجع.

#### 00000

والآن وبعد هذه الجولة بين كتب الحديث والفقه والتاريخ عرفنا المطالب التالية:

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٢٢٨/١٣.

ا. عرفنا أن قول (حيَّ علىٰ خير العمل) في الأذان كان علىٰ عهد النبي النَّيْنَةِ، وأن بلالاً وأبا محذورة أذّنا بذلك، وأكّد ذلك قول الإمام على بن الحسين عليت هو الأذان الأول.

٢. عرفنا أن أول من منع منه هو عمر، وقال: ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنا أنهى عنهن وأحرِّمهن، وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل(١).

وعرفنا أنّ الأذان بحيّ على خير العمل كان على عهد النبي النب

٣- وعرفنا سبب المنع بوجهيه: الظاهر الرسمي، والآخر الحقيقي الذي هو انبثاق من الولاية، وهي اتساق والتصاق مع التوحيد والرسالة.

٤ ـ وعرفنا أنَّ الذين أصرّوا على استعمال ذلك هم أثمة

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٩٩/٩.

#### أهل البيت عَلَيْكُم وشيعتهم وآخرون من الصحابة.

٥ ـ وعرفنا أن إصرار الشيعة على الإتيان به يعني الدعوة إلى ولاية على وبنيه الأثمة على المناه ما يثير حنق الحاكمين عليهم، لأنهم دأبوا على إبعاده وجوداً وذِكراً، فكان إصرار الحاكمين.

٦- وعرفنا أنّ إصرار الحاكمين على منعه إنما كان لأنه ينسف شرعية حكوماتهم، فإنهم قد تبوّوا مناصبهم بالقهر والغلبة، فكلما ازداد الحاكمون منعاً كلما ازداد الشيعة تمسّكاً به، لأنهم يرون في الإتيان به إثبات ولاية على بن أبي طالب عليته الذي دأب الأمويون وأشياعهم على سبّه على المنابر.

ومن هنا نعرف لماذا صار الشيعة يقولون في أذانهم: (أشهد أن علياً ولي الله)، وهذه الشهادة أيضاً أضحت مثار أخذ ورد، ومن الخير أن نعرف شيئاً عن شرعيتها في ضوء ما تقدم.

#### الشهادة الثالثة

#### بين البدعية والشرعية

لقد كثر الكلام حول الإتبان بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بين البدعية والشرعية.

لقد تطرّف قوم فذهبوا إلى بدعيته مطلقاً، وتطرّف قوم فذهبوا إلى شرعيته مطلقاً، وتوسّط آخرون بينهما، فكانوا أقوم اعتدالاً، واختلف كل من هؤلاء وأولئك في آرائهم وحججهم، ونحن سنلقي نظرة عابرة على ما عندهم، تكشف لنا أنّ الرأي الصحيح هو الذي ذهب إليه الوسط المعتدل (وخير الأمور أوسطها).

#### رأي البدعيين وحجتهم:

لقد ذهب هذا الفريق إلى أنّ الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بأي قصد كان هو من البدع المحرَّمة.

وحجّتهم خلو فصول الأذان والإقامة التي وردت على لسان الشارع المقدس منها، ولما كان الأذان والإقامة عبادة يُتقرب بها إلى الله سبحانه، والعبادات توقيفية، فلا يجوز الزيادة في أجزائها على أنّه منها، كما لا يجوز نقصان جزء منها على أنه ليس منها، فعلى هذا لا يجوز الإتيان بالشهادة الثالثة، لأنه لم يرد ما يدل على أنها من فصول الأذان والإقامة، فتكون النتيجة أنّ الإتيان بها بدعة، وكل بدعة محرّمة.

وهؤلاء الفريق هم جمهور المشنِّعين على الشيعة.

#### وقفة مع هؤلاء:

لقد تطرَّف هؤلاء في تشنيعهم مع عدم سلامة حجتهم، لمناقشتها كبرى وصغرى:

أمّا مناقشة الكبرى: فإنّه ليس كل بدعة محرَّمة، وقد مرَّ معنا بيان معنى البدعة المحرَّمة المنهي عنها شرعاً، وأنّ المراد بها ما حدث بعد الرسول المنتخالية ولم يرد فيها نص بالخصوص، ولم

يكن داخلاً في بعض العمومات، أو ورد فيه نهي خاص، أو هو داخل في بعض العمومات، أو ما يفعل على وجه العموم بقصد كونه مطلوباً على الخصوص، لأنّ جميع ذلك يكون من اعتقاد شرعية شيء من دون استناد إلىٰ دليل شرعي، أما مع الاستناد إلىٰ الدليل الشرعي، أما مع الاستناد إلىٰ الدليل الشرعي فلا يكون بدعة محرمة.

وأما مناقشة الصغرى: فإنّ الشهادة الثالثة ليست من البدع المحرَّمة، لأنّها ترجع إلى عمومات شرعية دلّت على الأمر باعتقاد الموالاة كما ستأتي الإشارة إلى شيء منها في أدلة الوسط المعتدل، وما دامت الشهادة الثالثة متناولة لتلك العمومات فهي ليست من البدع المحرَّمة، وعليه فلا ينبغي التشهير والنكير على من أتى بها.

### رأي الشرعيين وحجتهم:

لقد ذهب هذا الفريق إلى لزوم الإتيان بالشهادة الثالثة كفصل من فصول الأذان والإقامة، ومن لم يأت بها فقد أخل بأذانه وإقامته، وحجّتهم أنهم رأوا أخباراً شاذة فعملوا بها، ولم تنقل إلينا تلك الأخبار لنعرف مدى صحّتها سنداً ودلالة. وهؤلاء هم المفوضة.

وأول من أشار إليهم في هذه المسألة هو الشيخ الصدوق المتوفى سنة ٣٨٠ هـ في كتابه (من لا يحضره الفقيه)، إذ قال:

والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان (محمد وآل محمد خير البرية) مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد (أشهد أنّ محمداً رسول الله): (أشهد أنّ علياً وليّ الله) مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك: (أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً) مرتين.

ثم قال: ولا شك في أنّ علياً ولي الله، وأنّه أمير المؤمنين حقاً، وأنّ محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلّسون أنفسهم في جملتنا(۱).

#### تعقيب على هؤلاء:

1- أنّ المفوضة الذين ذكرهم الشيخ الصدوق رحمه الله هم فرقة ضالّة قالت: إنّ الله خلق محمداً وَاللّهُ على على على على على الدنيا، فهو الخلاّق، وقيل: بل فوّض ذلك إلى على علي على على الله عمّا يقولون علوّا كبيراً.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١٨٨/١.

وهؤلاء غير المفوضة الذين يقولون بتفويض أعمال العباد إليهم من خيرٍ وشر كالمعتزلة وأضرابهم، فهم المشهورون بهذا الاسم.

٢- ما حكاه الشيخ الصدوق رحمه الله من مقالة هؤلاء المفوضة صريح بأنهم كانوا يقولون ذلك في أصل الأذان، بمعنى أنّه فصل من فصوله، وهذا لا شك بأنّه بدعة محرَّمة، لأن الأذان عما سبق عبادة يُتقرب بها إلى الله سبحانه، والعبادة توقيفية، فلا يجوز الإتيان بزيادة شيء في أجزائها، ولا نقصان شيء منها، بل يجب أن يُؤتى بها كما أمر الشارع المقدس، وما كان يقوله المفوضة على أنّه من أصل الأذان لم يستند إلى أصل صحيح، الشهادة الصدوق بأنهم وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان.

لذلك كانوا من المتطرفين في مقالتهم.

#### رأي الوسط المعتذل:

وهذا الفريق إنّما سميناهم بالنمط الأوسط، لأنّهم وقفوا باعتدال بين تفريط الأولين وإفراط الآخرين.

فقالوا: إنَّ الإِتيان بالشهادة الثالثة مستحب بنفسه، سواء كان ذلك في الأذان والإقامة أم في غيرهما، يجوز الإتيان بها، بل ينبغي الإعلان بها كما سيأتي من الأمر بذلك في كل حال، إلا في حال الصلاة، لأنه من كلام الآدميين.

ولما كانت الأخبار الخاصة منعت من إدخال الكلام في الصلاة، إلا ما كان قرآناً أو ذِكْراً أو دعاءً، كالتهليل والتكبير والتسبيح فإنه من الذكر، وكالصلاة على النبي وآله فهي من الدعاء.

وأما الشهادة بالرسالة فهي وإن لم تكن من الدعاء إلا أن في رواية الحلبي عن الصادق عليت ما يدل على أنها من الصلاة.

قال عليت الله على على ما ذكرت الله به والنبي المناخ فهو من الصلاة (١).

ولمّا كانت الشهادة لعلي بالولاية ليست داخلة تحت العناوين المذكورة لذلك منع بعضهم احتياطاً من الإتيان بها، وقال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز الإتيان به بنحو الجزئية في الأذان والإقامة.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٣٣٧/٣ - ٣٣٨. تهذيب الأحكام ٣١٦/٢. وسائل الشيعة ١٤/٤، ١٢٦٢، ١٠١٢.

#### أدلّة الرأي الوسط:

يمكن تقسيم أدلّة أصحاب الرأي الوسط إلى قسمين: القسم الأول:

ما ورد من طرق العامة والخاصة من العمومات في الكتاب والسنة على أصل الاعتقاد بولاية على علينه موانها على حد الاعتقاد بولاية الله تعالى وولاية رسوله، وقد مرَّت الإشارة إلى بعضها في (حيَّ على خير العمل) عند الاستدلال بقوله تعالى فإنما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمَنوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة ويُؤتُونَ الزَكاة وَهم راكِعُونَ (١٠).

ونزيد هنا علىٰ ذلك ما ذكروه: وهو أن الله سبحانه وتعالىٰ منذ أن أوحىٰ إلىٰ نبيه الكريم أن يتّخذ علياً وصيًّا له وخليفة من بعده في أمّته، صار الرسول والمالين يقوم المقام بعد المقام معلناً ما يأمره به وحي السماء ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى ﴾ إنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحى ﴾ إنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحى ﴾ (٢)، بدءاً من يوم ﴿ وأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين ﴾ (٢) وانتهاءً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية ٢١٤.

بآخر خطبة له علىٰ المنبر وهو معصوب الرأس قبيل وفاته.

وما بينهما من مواقف كان يعلن فيها ولاية علي من بعده، على شدة ما كان يلاقي في سبيل ذلك من العنت، ويكابد من مكابرة أهل النفاق الذين لمّا يدخل الإيمان في قلوبهم، فقاسى الأمرّين، فالوحي يأمره بالإبلاغ، وهو يرى ما يراه من بعض الصحابة، ويسمع منهم ما يسمع مما يشق عليه سماعه، ويُنبّئك عن ذلك قوله تعالى الذي أنزل عليه عشية عرفة في حجة الوداع، قال تعالى ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيكَ وَصَائِقٌ بِهُ صَدْرُكَ ﴾ (١).

قال زيد بن أرقم: إن جبرئيل الروح الأمين نزل على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بولاية على بن أبي طالب عشية عرفة، فضاق بذلك رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مخافة تكذيب أهل الإفك والنفاق، فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقوله له، وبكى الله المناهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم نامر الله؟

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٢.

لم يقرّوا لي بالرسالة حتىٰ أمرني بجهادهم، وأهبط إليَّ جنوداً من السماء فنصروني، فكيف يقرّون لعلي من بعدي؟ فأنصرف جبرئيل، فنزل عليه ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهُ صَدْرُكَ ﴾ (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت هذه الآية في الله وجهه، فيا أيّها الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إليك (٢) في على كرم الله وجهه، حيث أمر سبحانه أن يخبر الناس بولايته، فتخوَّف رسول الله ولينه، أن يقولوا: (حابئ ابن عمِّه)، وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله تعالى إليه هذه الآية (٣).

ولم يترك الوحي أمر الولاية، فنزل قوله تعالى ﴿يا أَيُها الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا النّزلَ إلَيَكَ مِن رَّبِّكَ وإنْ لَمْ تَفعَل فَما بَلَّغْتَ رسالَتَه والله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾، وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة عند منصرفه من حجة الوداع في الجحفة عند غدير خم، فأمر بحط أوزار المسير في رمضاء الهجير، واعتلىٰ منبراً صنع له

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الغدير ٢١٩/١.

من حدوج الإبل، فبلَّغ الرسالة صادعاً بالنذارة، استنشد المسلمين واستشهدهم على أنفسهم في خطبته...

إلىٰ أن قال: ألست أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلىٰ. فأخذ بضبع ابن عمّه علي بن أبي طالب حتىٰ بان بياض إبطيهما، وقال: مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه...(۱).

وأقبل الناس يسلمون على على بإمرة المؤمنين، وقال أبو بكر وعمر لعلي: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة (٢).

وفي حديث أبي هريرة أن عمر قال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله تعالى قوله (اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ ﴾ (٣)...(١).

وهكذا تواترت الأحاديث تبعاً لترادف المواقف التي يتلو

<sup>(</sup>۱) الغدير ١/٥١١ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير ٢/٧١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٩٠/٨.

بعضها بعضاً، وفي جميعها التأكيد على ولاية على، وعرف المسلمون ذلك، ففي حديث عمران بن الحصين عنه والمسلمون ذلك، ففي حديث عمران بن الحصين عنه والمسلمون أنه قال: إنّه مني وأنا منه، وهو وليّ كل مؤمن بعدي (۱).

وفي حديث بريدة عنه المنطيخ أنه قال: فإنّه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي (٢).

حتى إن عمر بن الخطاب قال لإعرابيين تخاصما إليه فأحالهما على على، فقال أحدهما في ذلك، فقال عمر: هذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن (٣).

وقال أيضاً: لا يتم شرف إلا بولاية علي (٤).

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنّ الاعتقاد بولاية على على غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنّ الاعتقاد بالوحدانية والرسالة، لأنّها الجزء المتمّم للنعمة والمكمّل للدين. وما دامت هي تمام الشرف كما

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٦٣٢/٥، باب فضائل علي بن أبي طالب عليه، الحديث ٢٧١٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي ٣٠٦/١. مسند أحمد ٣٦٠/٢. ذخائر العقبي، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبي، ص ٦٨. وأشار إليه في الرياض النضرة ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ص ١٠٩ نقلاً عن الاستيعاب.

قال بها عمر فلا حرج لو أعلن بها شيعته في أذكارهم وأورادهم، إيذاناً لطاعتهم لله سبحانه، وامتثالاً لأمر رسوله والتثالاً لا مانع من ذلك.

ولقد كانت الشيعة الأوائل من الصحابة يـرون الولايـة لعلى علينه من خير ما يتقرّب به العبد إلى ربّه.

فهذا ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن جعلها من خواتيم عمله عند دنو أجله، متوسلًا إلى الله تعالى بها، مستودعاً لها عند ربّه، ليردّها عليه يوم الحساب، فيقول عند وفاته: اللهم إني أتقرّب إليك بولاية علي (١)، اللهم إني أحيى على ما حيً عليه على بن أبي طالب، وأموت على ما مات عليه على بن أبي طالب، وأموت على ما مات عليه على بن أبي طالب.

القسم الثاني:

ما ورد من طرق الشيعة خاصةً في العمومات الدالة علىٰ

<sup>(</sup>۱) فضائل الإمام لأحمد بن حنبل، وعنه في الرياض النضرة ٢٢٧/٢. سمط النجوم العوالي ٤٨٤/٢ نقلاً عن الديلمي. جواهر المطالب، الورقة ١٩.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي: ترجمة ابن عباس.

خصوص اتساق الشهادة بولاية على مع الشهادتين بالتوحيد والرسالة، نذكر بعضاً من ذلك:

ا روى الكليني في الكافي والصدوق في الأمالي عن أبي عبد الله والصادق علي الله أنه قال: إنّا أول أهل البيت نوه الله بأسمائنا، إنّه لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: (أشهد أن لا إله إلاّ الله) ثلاثاً، (أشهد أن محمداً رسول الله) ثلاثاً، (أشهد أنّ علماً أمير المؤمنين حقاً) ثلاثاً، (أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً) ثلاثاً.

٢- ما رواه الصدوق من حديث أبي الحمراء خادم رسول الله والمناخ والمن

يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد. حتى قالها ثلاثاً، فقال في الثالثة: أقررتم بشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأني محمد عبده ورسوله، وأنّ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي أمرهم من بعدي؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٤٤١/١، كتاب الحجة، باب مولد النبي (ص)، الحديث الثامن. أمالي الصدوق، ص ٥٤١، في المجلس رقم ٨٠.

اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد. حتى قالها ثلاثاً... الخ(١).

٣. ما رواه السيد ابن طاووس بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليت في قول الله عزَّ وجل ﴿ فِطرَتَ الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها ﴾ (٢) قال: هي التوحيد، وأنّ محمداً رسول الله، وأنّ علياً ولي الله أمير المؤمنين (٣).

٤ ـ ما رواه ابن طاووس نقلاً عن محمد بن العباس في كتابه ما نزل من القرآن في النبي والمالية من تفسير (سُبْحانَ الّذي أسْرى بِعَبْدِه لَيْلاً ) وذكر حديث المعراج...

إلى أن قال: (سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رُسُلنا: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟) فالتفت إليهم رسول الله (ص) مجميعه، فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّك رسول الله، وأنّ عليًا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: المجلس رقم ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) اليقين، ص ٣٦ الباب الأربعين، نقلاً عن كتاب القاضي أبي الحسن علي بن محمد القزويني من علماء القرن الرابع.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية ١.

وصيّك، وأنّك رسول الله سيّد النبيين، وأنّ علياً سيّد الوصيّين، أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة (١).

٥ ـ ما رواه السيد ابن طاووس في حديث خلق الله ملكين اكتنفا العرش، فقال الله سبحانه وتعالى: (اشهدا أن لا إلىه إلا أنا). فشهدا، ثم قال: (اشهدا أنّ محمداً رسول الله). فشهدا، ثم قال لهما: (اشهدا أنّ علياً أمير المؤمنين). فشهدا (اشهدا أنّ علياً أمير المؤمنين). فشهدا (الله علياً أمير المؤمنين).

7- ما رواه الحر العاملي نقلاً عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليته مرفوعاً عنه والتين في آداب الوضوء، قال: وإن قال المتوضئ في أول وضوئه: (بسم الله الرحمن الرحيم) طهرت أعضاؤه، وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: (سبحانك اللهم...)، إلى أن قال: وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك وخليفتك بعد نبيك، وأن أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه) تحاتت عنه ذنوبه (٣).

<sup>(</sup>۱) اليقين: الباب الخامس بعد المائة، نقلاً عن محمد بن العباس بن مروان الثقة من كتابه فيما نزل من القرآن في النبي (ص).

<sup>(</sup>٢) اليقين: الباب الثاني والسبعين.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢٧٩/١، أبواب الوضوء، باب ١٥، الحديث ٢١.

٧ ـ ما رواه الحر العاملي عن حميد بن زياد بن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليت الله عليت قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عزّ وجّل ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. ثم قال أبو جعفر عليت ان ذِكْرنا مِن ذِكْر الله، وذِكْر عدونا من ذِكْر الله، وذِكْر عدونا من ذِكْر الله، وذِكْر

٨- ما رواه الطبرسي عن علي بن أبي حمزة، عن الإمام الله الصادق عليه من أبيه عن آبائهم عليه الله عن أبائهم المراب العزة جل جلاله أنّه قال و قال حديث طويل عن رب العزة جل إلا أنا وحدي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن عمداً عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أنّ علي بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أنّ الأثمة من ولده حُججي فقد جحد نعمتي، وصغّر عظمتي، وكنبي الله وكنبي الله وكنبي اله وكنبي اله

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢٠١٨٠/، أبواب الذكر، باب ٣، حديث ٣، نقلاً عن أصول الكافي ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ٨٧/١.

٩ ـ ما رواه الطبرسي من خبر القاسم بن معاوية ، عن الإمام الصادق عليت وذكر حديثاً طويلاً جاء فيه: إن الله كتب (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ) على جملة من مخلوقاته ، بدءاً من العرش والكرسي واللوح والملائكة والسماوات والأرضين...

إلى أن قال الإمام الصادق عليت فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: على أمير المؤمنين (١).

فعلى ضوء ما تقدم كان قول الشيعة: (أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله) مُستحباً في الأذان والإقامة وغيرهما، عدا حال الصلاة.

ورأوا في ذلك إعلاناً بولايته، خصوصاً وأنّ في خبر الاحتجاج الثاني والأخير الأمر بذلك، حيث استفيد من قوله عليه إذا قال أحدكم: (لا إله إلاّ الله، محمداً رسول الله)، فليقل: (علي أمير المؤمنين)، فإنّ الحديث عام، ولم يتقيد بحال دون حال لا زماناً ولا مكاناً، وعمومه يشمل حال الأذان والإقامة، لكن قال الفقهاء: بشرط أن لا يأتي به المؤذّن أو المقيم

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ٢٣٠/١.

علىٰ نحو الجزئية، فإن أتىٰ به كفصل من فصولها أثم، وعند بعضهم بطل أذانه وإقامته.

وإليك بعضاً من آرائهم:

### آراء الفقهاء في ذلك

1- قال الشيخ الطوسي: وأما قول: (أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية) على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بعمول به في الأذان، فلو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان، ولا كمال فصوله(١).

وقال أيضاً في النهاية: فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول: (إنّ عليًّا ولي الله، ومحمد وآل محمد خير البشر) فمما لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئاً (٢).

وقال العلاّمة الحلي في المنتهى: وأما ما روي في الشاذ من

<sup>(</sup>١) المبسوط للشيخ الطوسي ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) النهاية، ص ٦٩.

قول: (إنَّ عليًّا وليَّ الله ومحمد وآل محمد خير البريَّة) فمما لا يعوَّل عليه (١).

٢ ـ وقال المجلسي: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من
 الأجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد
 وغيرهم بورود الأخبار بها(٢).

ثم ذكر أقوال الطوسي والعلامة كما سبق، ثم قال: ويؤيِّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج...

وذكر ما مرَّ نقله برقم (٧)، ثم قال: فيدل على استحباب ذلك عموماً، والأذان من تلك المواضع، وقد مرَّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليسًا ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوَّزوا الكلام أثناءهما مطلقاً، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار.

أقول: وقد استجود الشيخ صاحب الحدائق ذلك (٣)،

<sup>(</sup>١) المنتهىٰ ـ طبعة حجرية.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوارج ١٨، طبع الكمباني، ط حديثة ١١١/٨٤.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الناضرة ٤٠٤/٧.

وجرىٰ علىٰ هذا المنوال كل الفقهاء منذ عصر المجلسي رحمه الله المتوفىٰ سنة ١١١١ه حتىٰ يومنا الحاضر، فكلهم أفتوا باستحباب الإتيان بالشهادة الثالثة، لكن لا بعنوان الجزئية، واعتبره الكثير من إعلان النصرة لأمير المؤمنين عليت التي دأبت الحكومات المعادية له سلفاً وخلفاً علىٰ إنكار ولايته، حتىٰ إنّ الأمويين أعلنوا بسبّه علىٰ منابر المسلمين، وحملوا الناس علىٰ ذلك بالقهر والغلبة، وجعلوا سبّه سنّة، فكان الشيعة تبعاً لأهل البيت يشهدون أنّ عليًا أمير المؤمنين ولي الله، إشعاراً للمغفّلين الذين غرر بهم فسبّوه بأنّه ولي الله، وولي الله لا يجوز سبّه، ومن سبّه فقد سبّ الله ورسوله.

وهو شعار يحمل معنى التحدي للسلطات المناوئة لأهل البيت عليظ في كل مكان وزمان.

## رأ*ي* على رأي وقول على قول

الإنسان الحرفي رأيه هو الذي لا تثقله الموروثات الخاطئة المتي خلّفها الحاقدون، واختزنها الجامدون، فكانت كالمرعى الوبيل، يجتره من لا بصيرة له، بل يجب عليه أن يفتح قلبه قبل أن يفتح عينيه ﴿فإنها لا تَعمَى الأبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الّتِي فِي الصّدُور﴾ (١).

ونحن قد سرنا مع القارئ مسيرة متأنية، استعرضنا فيها آراء المسلمين حول (الشهادة الثالثة)، فقرأنا رأي البدعيين

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٤٦.

وحجتهم، ثم وقفنا معهم وقفة عابرة ذكرنا مناقشتهم فيما تطرّفوا فيه من زعم أنها بدعة مطلقاً، ولم نعقب على إفراطهم بشرعيتها مطلقاً، لشهادة الشيخ الصدوق رحمه الله بأنهم من المدلّسين أنفسهم في جملتنا وليسوا منا. ولما بيّناه من وضوح فساد مقالتهم بأنها فصل من فصول الأذان.

ثم قرأنا رأي الوسط المعتدل، وبسطنا القول في أدلتهم وأتبعنا ذلك بآراء الفقهاء في ذلك، والما ذكرناه فيما أحسب بلاغ وكفاية، إلا أنّه يبقى سؤال يجيش به الصدر، وهو ما دام النبي المنظن مؤكداً ولاية على كما مرّ، وأنها تلو الشهادتين بالتوحيد والرسالة، فلماذا لم يأمر بالإعلان بها في الأذان والإقامة؟

وهو سؤال لا يخلو من وجاهة، لكن الجواب على ذلك واضح تمام الوضوح، إنّما هو وجود المأنع لا عدم المقتضي.

وبيان ذلك يُعلم مما مرّ من أسباب نزول الآيات التي مرَّت في عشية عرفة ويوم الغدير، حيث كان المُنْكُمُ يقرأ في وجوه بعض الصحابة ممن لا يحبون عليًا كراهية الإعلان بولايته والتنويه بفضله.

لكن لمّا نزل الوحي بالوعيد بقوله تعالى ﴿وإنْ لَمْ تَفعَل فَما بَلَغْتَ رَسَالَتَه ﴾ (١) فبلّغ والله ومع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والوسائل الكفيلة بإثبات الولاية، فقد نبغ خامل الأقلين، ونزغ الشيطان في صدور المنافقين.

فجاء جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، فقال: يا محمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّك رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك، لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضّلته علينا وقلت: (من كنتُ مولاه فعلى مولاه)، فهذا شيء منك أم من الله؟

فقال رسول الله والله والذي لا إله إلا هو إنَّ هذا من الله.

فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: إن كان ما يقول محمد حقًا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله تعالى ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقِع﴾ (٢)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، الآية ١.

<sup>(</sup>٣) الغدير ٢٣٩/١. وثمة روايات أخرى ورد فيها اسم السائل مختلفاً، =

أتدرون لماذا قال ذلك جابر بن النضر، ولم يرض بولاية على علي علي عليه لأن عليًّا كان قد قتل أباه صبراً بين يدي النبي النبي المنائد عين جيء به أسيراً يوم بدر(۱).

فيا هل ترى كم هم أولئك الذين هم أمثال جابر من الذين قتل علي آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم في سبيل الدين وخاصة من قريش؟

فكيف يرضى أولئك بولاية على؟ ألم يقل عثمان لعلى في أيامه: (ما ذنبي إليك إذا لم تحبك قريش وقد قتلت منهم سبعين رجلاً كأن وجوههم سيوف الذهب)(٢).

فإذا كان مثل عثمان في سنّه وقرباه يقول ذلك بعد مرور أعوام تزيد على الثلاثين، وكأنّه ينفث بعض ما يجد في صدره على عليقاله، فما ظن القارئ ببقية الأحزاب والطلقاء

وربما كان مصحَّفاً، والذي يترجح عندي هو أن اسمه كما ذكرناه نقلاً
 عن الغدير برواية الحافظ أبي عبيد الهروي في غريب القرآن، وذلك لما
 ذكرناه أعلاه تعقيباً على الرواية.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وغيرها.

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني ٣٠١/١.

#### وأبنائهم؟

فهل يمكن أن يقال بعد هذا كله: لماذا لم يأمر النبي الشيئة بالشهادة الثالثة إعلاناً بها في الأذان؟ أوليس ما أمر به النبي مما له الدلالة على الولاية قد حُذِف وحُرِّف؟ وقد مرَّ بنا شاهد ذلك في (حيَّ علىٰ خير العمل).

أو ليس قد مرَّ بنا أنَّ معاوية هو الذي قال للمغيرة فيما رواه مطرف بن المغيرة: وإنَّ أخا هاشم - يعني به النبي المُنْكُونُ - يُصرخ به في كل يوم خمس مرات: (أشهد أنَّ محمداً رسول الله)، فأي عمل يبقى مع هذا لا أم لك؟ والله إلاّ دفناً دفنا

<sup>(</sup>۱) الأخبار الموفقيات، ص ٥٧٦. مروج الذهب ٤١/٢. شرح النهج المعتزلي ٥٣٧/٢.

فمن لم يطق سماع الشهادة للنبي والنائة هل يمكن أن يستمع للشهادة الثالثة بالولاية لعلي لو كانت؟ فتلك الحال التي كان النبي والنائق يعلمها من المنافقين هي التي منعته من الإعلان بالشهادة الثالثة في الأذان.

فإذن السبب في عدم الإعلان بها هو وجود المانع لا عدم المقتضي.

وختاماً فقد علمنا من جميع ما تقدم أن ولاية على الله كانت على حد الشهادتين بالتوحيد والرسالة كجزء متمّم لهما، وبها مَّت النعمة وكمل الدين. كما مر في سبب نزول قوله تعالى (اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً (العالم عنه المعلن بها واجب، والإعلان بها في الأذان وغيره مستحب لا بنحو الجزئية.

كما يفعله بعضهم حتى في التشهد الثاني قبل السلام، ولعل مستندهم ما ورد في الكتاب المسمَّىٰ به (فقه الرضا) حيث ورد فيه:

 وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات الناميات المباركات الصالحات، لله ما طاب وزكي وطهر ونما وخلص، وما خبث فلغير الله. أشهد أنك نِعْم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأن عليًّا نعم المولى، وأن الجنة حق، والنارحق، والموت حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحُّم على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحَّمت وسلَّمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلى المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلىٰ الأثمة الراشدين من آل طه وياسين. اللهم صل علىٰ نورك الأنور، وعلى حبلك الأطول، وعلى عروتك الوثقي، وعلى وجهك الأكرم، وعلى جنبك الأوجب، وعلى بابك

الأدنى، وعلى سبيلك الصراط، اللهم صل على الهادين المهديين، الراشدين الفاضلين، الطيبين الطاهرين، الأخيار الأبرار. اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين، من أهل السماوات والأرضين، وأهل طاعتك راكعين، واخصص محمداً عليا المفلة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).

ثم سلّم عن يمينك، وإن شئت يميناً وشمالاً، وإن شئت تجاه القبلة (۱).

فهذا الذي ورد ذكره لم أقف عليه في غير الكتاب المذكور من المصادر الحديثية المعتبرة، ولما كان الكتاب مشكوك النسبة إلى مؤلفه، وكان للأعلام حوله كثير كلام من نقض وإبرام فلا يمكن الالتزام بصحة جميع ما ورد فيه، ولا قراءة ما مرَّ في التشهد الأخير بنحو الورود.

وتبقىٰ الولاية بين الوجوب والاستحباب جزءاً من العقيدة

(۱) فقه الرضا، ص ۸، طبعة حجرية سنة ١٢٧٤هـ.

- لا العاطفة - عند المؤمنين في أذكارهم وأورادهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.



# الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| 0         | المقدمة                                      |
| <b>Y</b>  | مفاهيم خاطئة يجب أن تصحح                     |
| ١٣        | دعوة من أدب القرآن الكريم                    |
| ١٨        | المنطلق من حقيقة الإيمان                     |
| YY        | ما هي البدعة المحرَّمة                       |
| ۲٦        | تبدّل المفاهيم في سلطان الهوىٰ               |
| ٣٧        | طريفة ذات مغزى                               |
| ٤١        | المسألة الأولىٰ: حي علىٰ خير العمل في الأذان |
| <b>{Y</b> | الأذان من وحي السماء                         |